بشرى محمد أبو شرار

# من هذا .. وهناك



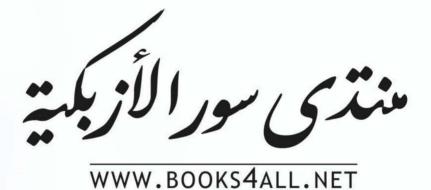

بشرى محمد أبو شرار

من هنا.. وهناك..

رواية

رواية \_\_\_\_\_ من هنا.. وهناك

تدقيق لغوي/ عادل أبو الأنوار

## تصميم الغلاف للفنان التشكيلي / ماجد شلا غزة ــ فلسطين

لوحة الغلاف للفنان/ إسماعيل شموط "من أجل البناء" الرسوم الداخلية للفنان/ أحمد الأسيوطي الفنان/ ناجي العلي الفنان/ يوسف فرنسيس الفنان/ يوسف حجى الفنان/ محمد حجى

Y \_\_\_\_\_

## مطبوعات القصة تصدر عن ندوة الاثنين بالإسكندرية

إشراف عبد الله هاشم رواية \_\_\_\_\_من هنا.. وهناك

السكون موت .. الإغفاء موت .. الذهاب للقيلولة موت .. الحروف المنتزعة من دمنا هي الباقية ..

زكي العيلة

رواية \_\_\_\_\_ من هنا.. وهناك

# الإهـــداء

من أدماني فراقه ... أبي من قتلته كلماته ... ماجد من قتلته رسوماته ... ناجي العلي

بشری أبو شرار

## من هنا. وهناك.

تأتيني الصور والمشاهد عبر مجرى نهر .... أوراق خضراء .... عيدان طافية .. هانشة ... زهيرات سوسنية ... تتهادى متراقصة على صفحات رافده تغني للشوق .... للروح .... للسماء .... للأرض .... تدفعها النسمات لتأتيني بأطراف الحكايات لصور هانمة منسابة .... تستلقي للنسانم .... تبحث لها عن حواف تتعربش عليها .... تتلقفها عيناي لتستقر فيها .... أمد يدي للنهر التقطها فما أشد شوقي إليها ....

القلم يحن والمداد ينسكب على ورق ينتظر باقي الحكايات ، المحمولة على صفحات نهر.

1 \_\_\_\_\_\_\_

| . وهناك | ن هنا. | · <del></del> | اية | J. |
|---------|--------|---------------|-----|----|
|---------|--------|---------------|-----|----|

# القصل الاول

ورأتها

Υ \_\_\_\_\_\_\_



نامت جميلة ، سافرت في منامها بعيدا'، دخلت أمها حجرتها ، تأملتها طويلا' ، وحين عادت من نومها اقتربت منها تجلس على طرف سريرها هامسة لها :

- بنيتي .... رأيت طائر الأحزان فاردا جناحيه على قسمات وجهك في غفوتك .

رفعت جميلة جسدها تحاول النهوض ، تتأمل حوانط حجرتها وملامح وجه حنون قريب منها ، تود لو تسأل أمها :-

كيف كشفت عن حزني حين غافلتني لحظات النوم ؟! وأى حزن هذا الذى رأته؟!.. أم أن طائره جعل من قسمات وجهي عشا وماوى.

4 \_\_\_\_\_\_



I . \_\_\_\_\_\_\_

| من هنا وهناك | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------|--------------------------------------------|
|              |                                            |
|              | ווה. ו. וודו                               |

نقطة مرور

11\_\_\_\_\_



سيارة جميلة تجوب طرقات مدينتها .... تعرف الأزقة وطرقات تحاذي النيل فيغرق في عينيها .... من وراء مقود سيارتها ترى كل المشاهد ، حواجز أقيمت على الطرقات .... تتذكر أن رخصة قيادتها منتهية ، ولكنها لم تتوقف عن قيادتها يوما واحدا ، بقلب جسور تمر على الطرقات ، تصافح نسماتها، تحكى لها حكايات من الأساطير وقلب الزمان ، وحكايات لازالت قابعة في صفحات الغيب البعيد ....

في يوم من أيام لم تدون بعد ، وقع الجدار وعلا الردم ممزوجاً بالدم .... واللحم .... وذكريات لازالت صغيرة وهدايا منقوش عليها بحروف كلمات ستحملها حقائبهم حيث هنات ... طار الخبر محلنا في سماء سيناء العنيدة المتحدية .... عبر القنال .... الإسماعيلية .... الجيزة .... لتنام مصر على هم ثقيل ، لم يعرف الجميع ما الذي حدث هناك على آخر حدود الوطن العائد .... فلم تزل آثار الدماء تسكن المآقي ورصاص دمدم يفتت في عظام الأطفاة التي لم يظهر منها مشاهد حية لم تمت ، حين حمل ناصر تلك الطفلة التي لم يظهر منها برائحة الدواء والمخدر .... تسرى جرعاته بكثافة لتكتم صرخات برائحة الدواء والمخدر .... تسرى جرعاته بكثافة لتكتم صرخات الطفلة التي القيت على السرير ، تقلب على وجهها ولم تصرخ.... لم الطفلة التي القيت على السرير ، تقلب على وجهها ولم تصرخ.... لم تستغث .... بل عاتقت بوجهها مشمعا سميكا سالت عليه دماء ودماء وساعة .... بل عاتقت بوجهها مشمعا سميكا سالت عليه دماء ودماء

فلم تصرخ .... لم تصرخ .... تعبث أيدي الأطباء في مؤخرة رأسها ، ليضغط واحد ، ويثبت آخر الرأس ويسحب ثالثهم رصاصة ، رصاصة دمدم لم تطاوعها عزيمتها أن تتفجر في مؤخرة تلك الرأس الطفلة .... تنتزع يده الرصاصة .... تتلقفها أخرى تلفها بالشاش، ويقلب جسدها ليطالعوا بشغف وولع قلق وجهها .... لازال المشهد حيا في رأس جميلة .... وابتسامة طفلة من عناق الدم الدافئ .... ابتسامة من قوة تسكن مؤخرة رأسها .... قوة منعت رصاصة دمدم أن تتفتت فيها ....

واليوم تنام القاهرة على حكاية ملؤها الدم .... الدمار .... وأيد تلم بقايا من لحم قد يدلهم على أصحابه .... ولكنها تعرف وجوه أطفال مخيم جباليا .... تحفظ الدوان ملابسهم .... وأصدوات ضحكاتهم .... بكاءهم .... وحجم الفرع حين يعلو الصراخ....

(عبد الله تايه) وخوفها من السوال عنه في أتون الجحيم، تعيش على أمل أنه لازال هناك باقياً معهم، وحقيبة سقره، أفرغ ما فيها، فلم يعد للسفر طريق .... تصحو القاهرة على أناس لم يعرفوا أهو ليل جاء إليهم أم نهار ولى عنهم ؟.... تعج الطرقات برجال الأمن .... تنصب الحواجز والمتاريس وأيد تشير للمارين بالوقوف .... تفتيش... إبراز تصاريح، رخص للمرور وتفكر جميلة أن حان الوقت لتجدد رخصة عبورها .... تبدأ يومها متجهة إلى منطقة

1 { \_\_\_\_\_\_

التراخيص تحمل أوراقها، عقدت عزيمتها لتأخذ مكاتباً لها وسط تزاحم الجمهور أمام الفتحات الزجاجية المقامة فوق الحواجز ، لحظات الانتظار طويلة تسير نحوها بحذر وتباطن ، تعيشها جميلة وتقطف براعم صبيرها التي أينعت من جذور شجر الصبار على مداخل وطنها حين تعود الجموع وحين ترحل .... وما إن بدأت تستسلم لمشاهدها البعيدة حيث تؤنسها في وقفتها ، حتى وجدت نفسها أمام الفتحة الزجاجية تمد يدها من خلالها، ورجل يتناول أوراقها ينظرها ، رفع رأسه مخاطبا:

۔ من این انت ؟

صمتت .

وعاد صوته يرتفع أكثر:

من أين أنت ؟! ....

نظرت الأوراق لها يمسكها بيده فحالت غربتها بينهما وتعثرت في إجابة لم تأت إليها في تلك اللحظة الثقيلة .... لم تنطق .... ولم يعل صوتها مجيبة الرجل الجالس خلف الزجاج .... فلسطينية .... أردنية .... مصرية .... لم تنطق ، نظرت إلى راحة يدها فلازالت ممسكة ببقية من أوراق ، ناولته إياها في صمت مهزوم ، قطعه ارتظام الختم الذي دق به على أوراقها ، وناولها إياها :

- اذهبي إلى الشباك الأخير لتضعي ختمًا آخر.

ارتدت بخطواتها إلى الوراء لتجد نفسها وسط الصالة الكبيرة تذوب وسط الزحام ، تطوف بعينيها الشبابيك وكل طاقة تقف خلفها أعداد تتزاحم لأجل الوصول إلى تلك الفتحة الضيقة التي تدخل من خلالها راحات أيديهم الممسكة بهويات تدل عليهم وفراغ يبتلعهم ، يمتص ما تبقى منهم وهى التي لا تجيد دس جسدها بين الجموع تزاحم لتصل وكيف لها بالوصول ، عادت تنظر للزجاج وما خلفه كان الرجل يلوح لها بيده أن أعطني أوراقك ، تقدمت نحوه رافعة يدها بأوراقها فتناول منها من يتقدمها ليعطي لآخر .... وآخر .... حتى وصلت إلى الرجل الواقف خلف الزجاج ويدق بالختم الأخير ويعيد لجميلة أوراقها وسط ابتساءة رسمت على وجه حني كانت تنصيلها عنه مسافة تعج بالأجساد المنهكة ، وحواجز زجاجية تحمل فتحات من الفراغ تضيق وتضيق حتى تكاد تقبض على الراحات الممدودة ، محمل أوراقها العائدة إليها وسؤال يلاحقها :

لِمَ تلعثمت حين سألني من أين أنت ؟ .... ما الذي أصابني ؟! ....

ومن أكون أنا ؟! .... ترى ما الحال التي آلت إليه ؟! ....

هل فقدت هويتي ؟ .... لم أنا حزينة؟ .... حزن أسمع صوت انفجاراته في صدري لحظة سألني من أين أنت ؟ .. ركنت إلى حافة جدار واطئ ، تنهدت ملء أنفاسها المحبوسة .... رفعت رأسها لقرص الشمس فثقلت خيوطها على أهدابها .... عادت تنظر أوراقها

17 \_\_\_\_\_

وتتلفت حولها وتعود حيث فضاء الكلمات التي لازال دفء لقانها مع صديقتها الياباتية يسرى في أذنيها حين تحدثت إليها

- كيف ستكون النهاية لقضيتكم ؟....
  - ربما مانة .... ثلاثمانة عام .

التفتت لكلماتها مندهشة:

- أنا لا أفكر بهذه الطريقة .... لك نفس طويل يا جميلة .... بل لكم جميعكم .... حين سألت رجلاً من بلدتك ، كان جوابه لي مثلك تماماً .
  - الشعوب لا تموت ... أنسيت هيروشيما ... نجاز اكى .
    - نعم .... وعشنا .... ولازلنا .

#### ردت بنيره اسيانة:

من كمبوديا ... هانوي ... سايجون يا صديقتي ، الطفاحة هي الطفلة ، حين سقطت قنابل النابالم وهرولت تلك الطفلة عارية عبر الطرقات المفتوحة على الجحيم ، كان صراخها يصل إلى آخر حدود الأرض ... عارية الجسد ، بعد أن التهم النابالم ما يسترها ، لار ال بكاؤها مدويا في أذني ... وجسدها لار ال ملتهبا عاريا ... وطفلة هناك ترقد في سرير ، جسدها بات بلون الرصاص ... وأخرى تجاورها تنظر لأختها كيف تبدل لونها القرمزي الشفاف إلى دخان رصاص البنادق .

أقامت جميلة جسدها قابضة على رخصة قيادتها .... آخذة طريقها من نقطة مرور أبيس .



| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                        | الفصل الثالث                               |

تأشيرة دخول

| من هنا وهناك                            | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                         | - 33                                       |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
| ·                                       |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         | •                                          |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
| 1 4/1                                   |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
| <b>T</b>                                |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         | •                                          |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
| 17                                      |                                            |
|                                         |                                            |
| · 471                                   |                                            |
| <i>7</i> '\                             |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |
| _                                       |                                            |
|                                         |                                            |
|                                         |                                            |

كان كل ما يدور في رأسها منذ عودتها من عمان متابعة ذلك المؤتمر الذى سمعت عنه في آخر زيارة لها لجريدة الدستور، مضت تشق طريقها تاركة مقر الجريدة .... وكيف وقف موسى حوامده، وجهاد هديب مودعين لها، مشيراً موسى لها بيده:

- في الأسكندرية نلتقي يا جميلة .
  - وكلماته في لحظات الوداع:
- ينتابني شعور أنني أعرفك منذ سنوات بعيدة..
  - ـ وانا ايضا ..
  - موسى حين عرفها بنفسه قائلاً:
  - ـ انا من قرى الخليل بلدتى " السموع "

ذكرها اسم مدينته بساحة الباصات حين كانت تقف في محطتها الرنيسية في قلب مدينة الخليل، كانت تقرأ اسماء قرى الخليل من ساحة الباصات "السموع" محفورة في لوحة الاسماء المضينة .... حيث كانت تقفز بنظراتها داخل الباص لتكتشف ملامح لوجوه تود لو تعرفها فتتوه بين الظاهريه... يطه... حلحول .. بيت أومر ..الفوار... الرحية... بنى نعيم .... وتظل تلك العينان تتقافزان عبر الشبابيك المفتوحة .... حيث أجساد الرجال .... الشباب ، الجميع تحدوهم مشاعر العوده، وتلك المرأه المتشحه بثوب كنعان حين كانت تأخذ مكانها في الباص بجوار النافذة المطلة على الساحة ، لا تلبث ان تسند رأسها على راحة يدها ونسمات الخليل على موعد معها حين

تصافح " غدفته" وملامحها الناطقة باننى الكنعانية المغلقة بالأسرار والحكايات ، تغمض لها جفونها وتسافر ملامحها بعيدا عبر زجاج الباص الفاصل بينها وبين جميلة الواقفه تحمل سلها تنتظر باص يقلها إلى قريتها " دورا " ، زجاج الخليل الملون دوما بالدم ورسومات على أثواب من آرام وكنعان وتسأل جميلة .... من أين جاءت تلك المرأه وإلى أين هى راحله ؟! .... أظنها نزلت من عين سارة و عبرت إلى حارة القزازين وجهها أراه .... أراه كلما نزلت سوق الخليل من قلب المدينة ....

واقفه جميلة في ساحة الباصات المانجه بالحركه بجوار مقبره تعتلى الربوه ، ساكنيها لم يكفوا يقرأوا صفحات من يوميات الخليل ويدون التاريخ وتذكر اجيالاً من اقتلاع .... غرباء يدوسون على الارض يقلبون ويبعثرون ما يلاقوه أمامهم .... البسطة الخشبية مقلوبة في عين جميلة التى حفظت كل ما كان .... وكيف بعثر عنب الخليل وحبات رمانه بلون الدم ومقبرة صخرية شاهده تدون يوميات من ساحة الباصات .... وقفته موسى أمامها مودعا ' ذكرتها وعادت بها إلى الوراء سنوات كان يحتضنها وطن... باصات السموع .... ويد حكمت التى كانت دوما ' في يد جميلة التى تعتلى بها درجات الباص حيث قريتها تنتظر على أعلى قمة جبلية ، وكلمات حكمت لها بأن الوقت قد يداهمهن وأن آخر موعد للباص هو مع غروب الشمس، كان يحمل غروبها آلام ودموع الفلاحات العاندات دون أن يبعن أو

77

يشترين حيث أيد عاثت وبعثرت وداست والقت .... كانت عودتهم مريره ولكن تظل في نفوسهن عوسجة لا تنثنى أبداً ، وموعد مع شمس غد ، ومحركات باصات تصافح خيوطها ومن كل قرية تنحدر عبر سفوح الجبال إلى ساحة الباصات... عبر رحلتها تحمل أحلاما تطل على الطرقات حيث عودة مع غروب شمس وطنهم وذكرى أتى بها موسى من السموع ، اما جهاد الذى فتح لها اوارقه .... سألها وأجابته .... سألها عن الذاكره... عن المكان عن ما كتبت وما ستكتبه .... عن ادراج فتحتها وأفرغت كل ما فيها وأدراج لازالت مغلقة تنظر يدها التى تسحبها وتنقب فيها لتحكى عنها

(جهاد) و سرداب الذكرى من حارة القزازين ووقع اقدامها في ممرات التاريخ الطويل ، أجولة تحمل حصاد الأرض وعنوانها .... قمح وزيتون ... رمان وتين .. أعشاب وبذور من حارة القزازين من مدينة الخليل من عين سارة المطرز على ثوبها تفاحهاالأخضر .... الأحمر .... محال أغلقت وطرقات تودى اليها ، وكيف تمتد يد الغرباء لتزيح عطاء رأس الرجل لتمرغه في أرض الأسفلت .... يقاوم .... ولكن تلك اليد تدفعه لينشحط على أرضه وخيوط شمسها تحمل قسمات وجهه الى مقبرة تعلو ساحة الباصات لتدون يوما من أيام الخليل ، ووقفة عز الدين ولازالت رأسه تحمل كوفية .... حين أمسك بقميص ذاك المجند وشده اليه بقوة أرخت ساعده الحاملة السلاحه .... أمام كف تحمل ثورة بفجرها في ساحة الباصات التي

77

تعتليها مقبره تدون يوما من أيام الخليل .... لازالت افكار جميلة محملة بالذكريات التي أثارها وجه موسى وجهاد

#### \*\*\*\*

من مداخل مكتبة الاسكندرية إلى قاعة الموتمرات تنقل عليها خطوات غربتها... يظل الوعد لموسى هو الدافع لها للذهاب إلى هناك ، تخرج مفكرتها ، تفتح صفحاتها ، تتأكد من تاريخ دونته فيها ، تاريخ الموتمر وعنوانه الذى استوعبته ببطء على غير عادتها حين نطق لها به موسى " حرية التعبير" هى كلمة ام صرخة تدوى حيث حرية التعبير ، وتدخل الى البهو الكبير بأرضيته الرخامية تتوزع فيه الأبواب المتواربة على قاعات يحوم فيها هواء محمل بالبرودة لرياح الغرب ... كان حشد غير قليل في تجمع لوقت الراحة .... تشق جميلة طريقها بينهم تفتش عن موسى القادم من شرق النهر ، موسى الذى ودعها بكلمات قليلة :

- فيك ألفة ونقاء .... لا تطيلى الغياب يا جميلة حين ترحلين ، وزورينا في زيارتك القادمة .

ولكن في وسط التجمع الكبير وذاك الرجل الذى مر من أمامها .... إنه هو .... تظنه نظر اليها ولكن بعينين شاردتين ، يعلق شارة تحمل اسمه على صدره ، نادته :

۔ جابر

Y E \_\_\_\_\_\_

- من ... !!!! ... لا أصدق ... جميلة !! ..أنا الآن لتوى افكر بالإتصال بك ، كيف لى أن اكون بالإسكندرية ولا ألتق بك ؟!!
  - وأنا أيضا عير مصدقة أن التقيك هذا !! ....
    - حدثيني عنك وعن أخبارك ....

#### وأستطرد قانلا:

- لقد قرأت روايتك التي أرسلتها لى في العام الماضى ، وكم تأثرت بمنمنماتها الجميلة التي أثارت في نفسى الشجن ... رواية في قالب فني رانع ، وهذه تحسب لك يا جميلة .... ولكني لم أكتب عنها .... أعدك أن أكتب عن عملك هذا .

شردت جميلة وانفلتت من حديثه الى سنة مضت منذ التقت به في مؤتمر الروايه ، كان منشغلا بتقديم ابحاثه ودراساته التى عن ما كتب " غسان كنفائى " تداركت شرودها قائلة :

- عبد الله تايه روانى وقصاص .. قرأ لى وكتب أيضا ...سمعه نقاد وأدباء .... وكيف لملم أعواد ثقابى وأشعلها فأضاءت نفسى وللآخرين أنارت زوايا كانت خافية عنهم ، فما كان منهم إلا كلمات اعجاب للجهد الذى قام به .
  - ـ نعم ... نعم ... عبد الله اعرفه ولكن علاقتى به ..

توقف ليعيد مواصلة حديثه .... وبدأت تلتفت اليه ، أكثر يوم تحدث عن روايتك .... ولعلمك أنا الذى أوعزت لمقدم البرنامج أن يعطيه مزيدا من الوقت ليتحدث ويسهب فيما أعد من دراسته النقديه عنك .

Yo \_\_\_\_\_

لم ترق لجميلة تلميحاته .... ولكنها حرصت أن لا تظهر له عدم ارتباحها لهذا الأسلوب عبر ملامح وجهها ، وهى التى تدرك جيدا أن عبد الله يوم أن وصلته روايتها كان عن طريق صديقه "عز الدين " المهتم بكل جديد مما يقدمه الادباء ، فتشجع لعملها وقدمها له ليقول رأيه ، وحين قرأ لم يكن يعرف عنها ولم تعرف عنه ، ولكنها كلمات كتبتها ، فتقاسما الوجع على صفحات زمن لن تكون مطويه " من قمر في بيت دراس " .... لمن يدق الباب مع الذين يبحثون عن الشمس ، وحين سأله مقدم البرنامج :

- كنت أحسب انك ستقدم لنا عملاً آخر
- سيدي أنا الذى يختار ما يقدمه للآخرين في حيز من الوقت من المفترض أنه لى .

وتايه أيضاً يناضل في كلماته .... وكلمات جميلة من خلف الأسيجة وبين أوراق الصبار ، وأشواك دوما ناغزة للذاكرة ، لتتصلب عليها وتقف في فضاء الأرض حيث تذكر من عجلون .... مجدل .... عسقلان .... بيت دراس .... عنب الخليل ....

### نظر إليها جابر محاذرا :

- أرى في عينيك الرفض والملامة!
  - تجيبه بنبرة صوت هادنة :
- من الشخصيات من يكونون إيجابيين وأنت قريب منهم ، وبمجرد أن ترحل عنهم ينسون أو يتناسون ، وتظل على اطراف ذاكرتهم

Y1 \_\_\_\_\_

البعيدة . لم يعلق على اجابتها ولكنه ظل سادرا في حواره معها لأحاديث تحمل عناوين مفتوحة لنهايات مفتوحة .

- جميلة ألا تذكرين ما نصحتك به السنة الماضية بأن تقوى من لغتك الانجليزيه لتضعى يدك على منابع الادب بلغته الأم وليس من خلال المترجمات ، وتتعلمين حرفة الرواية.... وأظنك لم تكترثى بحديثى هذا .... تشترين قاموس اللغه وتقرأين روايات باللغة الانجليزية وفي خلال عام واحد تحصلين على نتيجة رانعة .

أرتسمت علامات الدهشة على وجه جميلة ، وحرصت أن لا تخفيها عنه:

- ولم الانجليزية بالذات ؟!! ....
- الرواية وصلت لعالمنا من سنوات قصيرة ، اما هم فخاضوا في غمار ها منذ امد بعيد

#### قاطعته متحفزة لكلماته:

- أنا أعرف أننا العرب الحكاؤون ، نجيد فن القص ولنا تاريخ من عيون التراث أذكر لك مثلا .... حين سألوا "خوسيه" .... لو حدث أن أنقطعت عن العالم في جزيرة نانية ماذا تحب أن تحمل في رحلتك هذه ؟ قال لهم ( ألف ليلة وليلة ) ، فتعلق قلبي بها ، وبدأت أبحث عنها وأسأل أين أجدها ؟ .... إلى أن جاءني بها عثمان دون مقابل من ورقات نقدية حيث قال لي كلمتين وصمت ... هديه عيد ميلادك ، حملتهم أرفف مكتبتي القريبة من سريري وكل يوم أو يومين أشد

جزءا اقرا فيه شهرزاد ودنيازاد .... السندباد البحري .... الأحدب والخياط ....

ثم بدأ يحاورها عن مدينته التي تعيش في داخله ، ويعيش فيها سواء كان هنا أو هناك ، هو لا يحمل معاناة .... بل يحمل مدينة غزة التي تعيش داخله ولم تعد لديه مشكلة !! .... تركز جميلة في كلماته وكيف يمنطق ويفلسف ما يحيط به ، مدت إليه كتابها تراقب حركاته وكيف يتفحص بعينيه أوراقه .... غلاف مجموعتها القصيصية .... يقلب ظهر الكتاب تطالعه صورة جميلة ، ويعود يقلب مرة اخرى ليرى أسلاك واقتلاع وريح سموم .... شدته من يده لتفتح له على قصته "لا .. لا " والرفض وكيف رفض عز الدين أبو صفية .... بدأت عيناه تتقافز على السطور ، سطور الحكاية .. ومن سرعة القفز أدرك خطأ أن جميلة كتبت عنه ، وأنه هو الذي دعاها للتعرف على وجه من العراق ، فعيس للسطور قائلاً لها :

- ما هذه الجملة ؟!! ... كان يجب إستنذاني حين كتبت .
- عفوا أنت لم تدعني للتعرف على هذا الوجه العراقي ، أنا التي سألت عنه وبحثت بين الجموع عن مكان قد أجده فيه .

#### اعتدل في جلسة وزفر انفاسه:

- أنت تعرفين أن تحركاتي وأتصلاتي محسوبة ، وهذا الوجه الذى كتبت عنه له تاريخ ومتغيرات في سيرة حياته ولم تغلق ملفاتة بعد.

ΥΛ -----

ساد صمت وضباب من العراق .... من فلسطين .... مسافران حيث يلتقيان ليكونا غيمة واحدة ، وغيث قد يروى ارضا باتت بعيدة ... تذكر كلمات قرأتها عن مدن حجرية خانت وجعلت من مبدعيها غرباء ، وحيدين ، وهم الذين جددوا لها قلبها ، وتاريخها ، وخوف من اولنك الليليون وهم يغرسون بوعي وبلا وعي خنجر صدنا في ظهر وطنا ممزقا .. ملامح وجه " الربيعي" الذي مازال يسهر ويكتب ويحترق من أجل نسمة هادنة تجدد رنة الوطن !.... وتتعذب وتشنق بحبل الإنتظار من أجل أن يغني طير جبلي على أرضه .....

ولكنه يعرف كيف يغير من مجرى نهر ليصب في ناحية اخرى ، ومجرى حديث مغاير ... حديث عن المرأة ... الدكورة ... الأنوثة... يقول لها :

- امرأة ورجل هما ضفتي نهر واحد .... وحين يعوم أحدهما يسبح وسط هاتين الضفتين ، وحين تكتب المرأه تكتب بكل كيانها وكل خلجة من خلجاتها .... تكتب من لواعجها واحتياجاتها الجسدية والنفسية التي يتمخض عنها عمل أبداعي ، خلق جديد تكون فيه الجسد والروح .

حدیثه عن مجری النهر .... الجسد والروح .... حملها بعیدا عن مجلسه عن کلمات هو سادر فیها... ذهبت الی مدینه تسمی ۱۱ هنا۱۱ ولیست مدینتها التی هناك ....

Y 4

اعطيت زوجي عشرين عاما بلا حدود ، ولم استطع أن أبني لبنة في علاقة من خلال جسد أعطيه ، وهو أغلى ما لدى .... جسدى وعاق روحي أنا ... وفي آخر المشوار كان اللاشييء ... ويوم تعبت وتقطعت أنفاسي أنتحيت على الطريق الطويل أفكر ، لم اعط حسدي؟ .. و لاجل من ؟!! و هو الدر ه الحاملة لروحي الهائمة ... منذ متى وإنا اعطى ؟ ... ومتى أكف عن تقديم جسد بلا روح ؟!! .... سامضي بجسدي الحامل لروحي هذه ولن أباعد بينهما ابدا ولن أسحقهما ثانية ، بل أنا هي تلك الهانمة في فضانها العريض .... روحي التي تحب ... تهفو ... تعانق ... تفي ... تود ... تعطي ... وتدفق في جسدها وتسال من أين يبدأ هذا الجسد ؟! تتحرك لها أطراف بدها ودم لازال يتدفق عبر مجاريه ... هي أناملها ... التي تأتى اليها بأوراقها ... بقلمها تحصن إرادتها ... تلك الأرادة التي تقيض بها على أناملها ومن أطراف قدميها حيث تبدأ حركتها بكل عذاباتها ومسراتها ... تبدأ من هنا ويكف بدها تنتهي ، وتبقى لها ملامح وجه تتغير أمامها كمرآة تتجدد لها ... تحيا ... تموت ... تعلو ... تهبط ... تختفی ... لتبقی مرة اخری ...

وتعود لمجلسه ترفع عينيها تنظر إليه لتجد نفسها قريبة .... بعيدة... تطالع عيون المارة لتجد أن العالم يتسع لها ولآخرين معها، تنهدت وأرخت جسدها على الأريكة .... زفرت فلم تعد تحتاج إلى هذا الآخر ليهدي اليها سعادة ، بل هي صاتعتها ، وكيف لها أن

r. \_\_\_\_\_

تستند إلى جدار الآخر لينهار بها وياخذها إلى اغوار أرض تنسحق فيها ، ودت أن تنهض بقامتها ترفع رأسها تمد يدها الحاملة لأصابعها الخمسة متحدية... متصلبة ... تمدها لمن يحتاج ... عطاءا ... أما هي فلا تفكر في أن تحتاج إلى هذا الآخر الذي يتحدث عنه في عناوين تخص عالم الذكورة والاتوثة .

بدأت تسترد وعيها بالمكان وبمن يحدثها ، تعود تستمع منه لما تبقى من أحاديث ، ولكنه ألقى لها بسؤال يحمل اجابة :

- اتذكرين من أحبوك ؟ ... أم أذكرك أنا يا جميلة ؟
  - من ؟!
- أحدهم أقام بجوار بيتكم لأجل أن يراك حين تمرين ولو لدقائق
  - لا أعرف عن هذه الحكاية ومن بكون هذا الشخص ؟!!
    - الا تعرفين من أحبوك وهوت قلوبهم
      - فلتقل انت یا جابر
        - -

كم من قلوب احبتنى وقلبى انا لم يزل وحيدا ً.

- وكم أشعلت من نيران .... لم أكن اتصور ان يحبك انتان من الخوتى في وقت واحد ، حين يأويان إلى فرشيهما كنت أنت الحلم الذي تتوسده أجفانهما .... أي سر يكمن فيك يا جميلة ؟! ....

استوقفته عن تكملة حديثه:

ـ بل إنا ساكمل عنك باقى الحكاية ... غسان لاذ بصمته لم يصارح بحبه بل أكتفى بمراقبتي حين كنت أزوركم ، يمر من أمامي ليختفي وبعود بظهر في حركات سريعة مرتبكة ... أما رائد فكان بروق له الوقوف في غرفة الخبيز بجانب الفرن مسندا كتفه ورأسه على الحدار ثم ما بلبث أن يمضى تاركما المكان ، كان بعيش مشاعره كحمر إن متقده ولكنه ظل صامتاً لا يشار كنا حديثًا بل مبتعداً بقلبه النابض بالحب ، يداريه عن أمه وإخواته ، ولكن وسع حبه مدينته التي ظل يهيم في شوارعها ويبوح بالوجد والشوق على طرقاتها... غسان وراند وثالث كان بينهما " بسام " حين كان بأخذ الارض زاحفا بجسده في فناء الدار بشرنب برقيته وعيونه ليكون أول من يرانى أطل على أول شبارعكم ، فما إن يلمحنى حتى يعود زاحفًا يمسح فناء الدار بجسده بلهفة الفرحة الغامرة لينقل خبر وصولي لمن بالدار ... كنت آنس بوجوده ويصحبته ، بنقاء قلبه وصفاء نفسه ... بسام هو الحب الذي غفلت عنه ... اما من تذكرهم أو ما تبقى منهم ابن هم ؟!! وكيف حافظوا على حبهم ؟!!

- ليس كل حب ينتهي بالزواج يا جميلة ، في ذلك الوقت لم يكونوا مهينين للارتباط بل عاشوا مشاعرهم الحقيقية
- أتعرف أن مشاعري الحقيقية وحبي الاول كان من المخيم .... مخيم أحببته .... ولن أنساه " الشاطىء " أقرب إلى امواج غزة الهادرة .... وقريب من باخرة جنحت على شواطيء مدينتنا فعلاها

الصدأ وغاصت في ترابها ، أعتمت وإنطفات أنوارها التي كانت تحمل أحلام عيون من المخيم حين تشق عباب بحرنا حيث مسيرة طويلة وبعدها وصول إلى مرفأ أمان ، هذه الباخرة تذكرني بحالي حين كفت الريح عن ملاحقتي وتكسرت قلاعي على شاطيء غزه قبالة المخيم ، هو أول حب ... حب لم تقبله أمي لم يعرف به أبي ... عرفت به اخواتي حين وقفت أمي رافضه لم أعرف لماذا بكيت إ.... لماذا لزمت الفراش لأيام ، كان فراشي بجانب الجدار الذي ظلت عيناى شاخصتين عليه لا ألوى الالتفات حولى ، لا أرغب في الوقوف على قدمي لأرى عالماً غير عالم المخيم ، لم تسعني حديقتنا ... ولا غرفتي ... ولا سربري ولا دفء وحضن امي بل وسعتني احلامي في المخيم ... لم لذت بالصمت وكويت جرحي بالنار ورحلت الى عالم أهب فيه الجسد دون الروح ؟ .... رحلت دون أن أعرف ماذا تعنى كلمة مخيم ومن هم الساكنون بين حوانطه، لم أكن أعرف سر الحكاية ويدايتها ومأساة النهاية ، وحين عرفت تجرعت مرارات العالم ... لو كنت أعرف لما رحلت ... بل كنت بقيت معه ، امد بدى إليه ... قد أمسح بها دمعه ... عرفت المخيم وكيف زحف الشتات الى أرض غريبة وسمى مخيم .... ولم هو ياق إلى الآن ؟! .... وكيف دلني قلبي على هذا الحب من هناك ... لأحمله معى هنا ... حيث قلب جميلة الذي لازال حيا لم يمت .

٣٣

دمعت عينا جميلة حين تذكرت كيف تاه عنوانه من مفكرتها وكيف لكلمات تسافر إليه فسافرت إلى امها .... حتى تلك الكلمات باتت حبيسة في خزانه امها ولم تصل إليه حيث محطتها الاخيرة .... دمعت جميلة لزمن الجفاف والنضوب ولكلمات لها ستظل منفيه لن تزهر .... لن تينع .... لن تقطف ثمارها .... أصوات المارين بالبهو أيقظتها من غفوتها ، وجوه الواقفين حاملين فناجين قهوتهم حيث تضيق المسافات بين الرؤوس لتقترب الحكايات ويسرى دفؤها ولكن ظل وجه موسى الغانب عن هذا الحفل ... تلف المكان باحثه ... تسأل ربما تجده واقفا أمامها كما جابر .... هناك يقف فخرى صالح أنه رئيس تحرير الجريدة إذن قد تجد موسى ، نهضت تستعجل الافتراب منه لسواله :

- ۔ سید فخری مرحبا
  - جميلة اهلا اهلا
    - ۔ این موسی ؟
- ـ مع الأسف لم يمنح تأشيرة دخول .

| هنا وهناك | _ من | <del> </del> |  |  |  | <del></del> | ِ واية |
|-----------|------|--------------|--|--|--|-------------|--------|
|-----------|------|--------------|--|--|--|-------------|--------|

# القصل الرابع

قارورة عطر

۲۰ \_\_\_\_\_



في جلسة الختام من حرية التعبير اعطيت الكلمة لممثل دولة عربية، ترمقه جميلة وتتابعه بنظراتها من لحظة قيامه من مقعده حاملا أوارقه ، تصغي لكلماته من مقعدها في الصف الأخير ، تصغى بكل حواسها لذلك الصوت الرنان بلهجة عربية ، تحدث عن حرية الكلمة وفك الحصار عنها ، كسر قيودها ، فتح البوابات الموصدة .. عودة المبعدين .. المنفيين على حدود الكلمة .. حيث كانت الكلمة هي المنفي .. علا صوته وبدأت تسري في أذنها مخارج الفاظه منمقه رنانة واضحة :

- لتفتح حرية التعبير كل الحدود المغلقة، لا لعودة الجثامين إلى أوطاتها حين تسكت أقلامها، فيوارون في ثري اوطاتهم التى ظلت منفية .

ظهر لجميلة وجه " عبد الرحمن منيف " يقترب منها وفي عينيه سفر طويل ولكن دون أن يحمل زاده في رحلته الطويلة .. دون أن تكبش يده حفنة تراب،بل ظل رحالاً مع القلم والكلمة.. مدن الملح.. أرض السواد. نزار حين لفه علم وطنه البعيد ليسجي في مقبرة ضمت أمه وأخته نامت أهدابه ورحلت نظرته بعد الانكسار إلى عالم ليس له مدى ولا حدود للكلمات. عالم الكلمات فيه سابحة في فضاء تبحث عن صاحب لها يدلها. ولكن حين أن وقت الرحيل هل تدمع عين جميلة ؟ تمسك اللحظة قبل أن تنفلت منها ..يضيق بها مقعدها تتلفت حولها تنظر أمامها وخلفها تتفرس الوجوه التي تحمل ملامح

قد تستطيع قراءتها "نعمة خالد" تلك الفلسطينية التي ضمها مخيم اليرموك كانت كما جميلة تتلفت حولها ومن أمامها تدور بعينيها تبحث مثل جميلة عن وطن في عيون لار الت تحمل دفء الحنين ، نعمة الجالسة في المقاعد الأمامية لا تستطيع جميلة الوصول اليها ولكنها قريبة منها حين تصافحتا وضمتهما أحلامهما المسافرة لوطن لهن هناك .. وكلمات نعمة لجميلة :

- سمعت عنك، وفرحة أنا بلقانك وستكتمل سعادتي حين تأتين إلى دمشق وتشاركينا بعضا من نشاطاتنا .. ولكن في ضيافتي في بيتي في" مخيم اليرموك "

كان الوقت يمر سريعا تتداركه نعمة وهي تعتلي درجات تؤدي للقاعة ، يدها بيد جميلة ويكلمات متلاحقة قالت لها :

- إليك بعنواني ولتعلمي أن صندوق بريدي مراقب وهذا لن يمنعنا من التواصل اكتبى لى .

كانت قوة تشع من عينيها الفلسطينية .. روانية .. وقصاصة وتعمل في تحرير جريدة ، تصل الليل بالنهار.. لمست بدفنها قلب جميلة وتلفتت لفتاتها ، أما " فيصل خرتش " ذلك الروائي الحلبي بعد أن ناولته جميلة أعمالها من الرواية والقصة لم تعد له آذان تسمع ما يدور من تداخلات.. تأييد..اعتراض.. بل كانت له عينان تثقبان الكلمات كعين صقر ينقض على حروفها..عناوينها..يقلب..يتفحص الصفحات غارقا فيها..وحين قذفت بهم القاعة خارجا كان جبار

ياسين.. لعراق. بغداد يقف بجوار الرجل صاحب الكلمة الختامية ، تذكرت جبار واعتراضه حين ينادونه بأستاذ حيث يقول:

- كيف أسمى جبارا ويلصقون بى الأستاذية إنه حقا أسر مضحك!!...

جبار الذى يعيش في فرنسا لأجل الكلمة التى ألقت به على حدود المنفى لتأتي به في حرية التعبير. يحمل العراق. بغداد بين جوانحه ، ومن مطار بغداد ودع وصافح أيد لم تكف عن الكلمة ، يقف اليوم يحادث صاحبه ، مضت نحوه جميلة مصافحة ، عرفه جبار.

فرد الرجل محدثًا لها:

ـ سمعت باسمك ـ

ردت مندهشة:

...! 네 \_

اجابها بلهجة واثقة:

۔ نعم

- أظنه اسم أخى .. ماجد

۔ بل انت

- هل لديك أعمال جديدة ؟....

ناولته روايتها الأخيرة ومجموعتها القصصية ، دقق وقرأ عناوينها اعتلت وجهه مسحة سرور قائلاً:-

- حسنا ، ساقروها في الطائرة في طريقي إلى تونس

4

- ـ تقيم في تونس ؟....
- نعم .. انت رقيقة جدا
  - ۔ اشکر ک
- عطرك رانع الذي تضعين.
- معذرة لم أنتبه لما قلته ؟....
  - ۔ مریاج

إندهشت جميلة وزاغت عيناها واشتد لمعانها تتفرس ملامح رجل نطق باجمل الكلمات في كلمة الختام وحين وقف أمامها واقتربت ملامحه منها محدثا لها ممسكا بكلمات كتبتها في ليال طويلة وفجر تتفجر أحلامها معه .. لم ينس اسم عطر تعطرت به، في حين نسيت لحظة تمد يدها لقارورة عطرها لأن تعرف إن كانت هذه أم تلك. شدت خطوتها خارج البهو وكلمة "مرياج" تطن في أذنها تود لو تطير إلى حجرتها لتنظر تلك القارورة وتقرأ ما عليها هل هي أم .. وحين وقفت أمام مرآتها وعلبة حليها وآنيات عطورها مدت يدها ترفع إحداها إليها لتقرأ ما عليها فكانت هي "مرياج" ارتعشت راحتها وأسرعت تعيدها أمام مرآتها مرآتها ما عليها منتحية طرف سرير تجلس خليه ، تفكر في هذا الرجل صاحب الكلمات الواعدة التي حملت أحلام المتعبين .. المنفيين عن أوطانهم .. وكيف تشمم عطرا تجهاه؟!...

| ، هناك | بن هنا ا | · | ا إن | , |
|--------|----------|---|------|---|
|        |          |   |      |   |

# القصل الخامس

حاتم وجميلة



استسلمت للزمن الزاحف على عقارب ساعتها ولكل الأحداث التى مرت بها ، مارغبته وما عافته .... حين التقت الوجوه، ماتت ذكريات ولوحات لها تحاول أن تجد مساحة في حدود اللامكان ، قادتها بداية لخيط تمسك به ، من خيوط قديمة نطاتها حرارة الشمس، بقى طرف خيط جمعته في لقائها به ، حاتم صاحب الوجه المشرق دوما بابتسامة حيرت قلوب النساء ، وجلوسه فاردا ساعديه على ذراعي مقعده ، يزفر بأنفاسه قائلا لمن يجالسونه :-

- نعم وسيم الملامح أنا ، طلعتى بهية ، وحين تحاولون بعثرة ملامحي لن تجدونى وسيما ، أنا كما تروننى هكذا .... آخذ لب النساء وأمتك حواسهن حين يلتقين بي

تسمعه جميلة يردد كلماته في زهو ، تنتابها نوبات الخوف ويزداد شعورها ببعد المسافات ما بينها وبينه ، لم تكن تعرف معنى الخداع بالكلمات ، والانقضاض بمخالب الأسود ، والتسحب .... والإلتواء ... ارتداء جلد الثعابين .... هى كلمات تفهمها كما تسمعها تصبها في قوالب معانيها الثابتة في ذهنها ، وهاجس كامن في أعماقها أن تسمعه من هذا الحاتم ، أن ما تسمعه من شباب بلدتها الذين عاشوا الصمت والكتمان ، وأروع لغة يمتلكونها هى لغة العيون حين تبث الجوى وتبوح عن الهوى .... كلماته جديدة .... يظفها الزهو والغرور ... لا تعرف .... ضعيفة أمام تجارب الحياة المروعة .... والعرور ... لا تعرف .... ضعيفة أمام تجارب الحياة المروعة .... تستحث ذاكرتها وقواها ، تجمع كل الصور في مخيلتها في رحلة

يحملها القطار فيها من محطة" سيدى جابر" إلى" رمسيس "، تحاول أن تجلو بعضا من الصدأ المتراكم على ذكريات غائرة .... تعود تسأل نفسها:

ـ هل تغير ؟ ... هل ستقودني عيناي إليه وأعرفه ... قد تكون سمنة هو غارق فيها أو يعاني من اختفاء شعره الذي كان دوما يتحسسه ير احته حين تطيره نسمات شتانية ... تزداد حركتها في مقعدها ، ولفتاتها نحو زجاج النافذة محاولة أن تكشف عن ملامحها .... أدركت موجات الزمن التي تقلبت عليها .... وأنه سيدرك مقدار عيث الزمان بها... تنظر وجهها ، ترفع يدها تتحسس ملامح باهته ، أنفها كما هو ... وعينان عميقتان لهما أغوار لا تدركها... حزن ساكن فيهما ... ترقب حركية كتفيها وقميصها القطنبي بأزراره المستقيمة ، تعد راحتها تعدل من ياقتها وكأنها تهم لدخول مكتب أحد المديرين... يعود إلى أذنها صوت الارتطامات الحديدية ، وصفير القطار يذكرها أنها لازالت في الطريق إليه ... تمد قدميها تحاول أن تجلس في وضع الاسترخاء ... تستسلم لمزيد من الخيالات والأفكار المستجدة عليها... تشد قامتها قليلاً، تعدل من جلستها ، تنظر حذاءها المدبب، ورياطه المتدلى على جانبي الثقوب ، تضع قدميها فيه للانطلاقة التي تجتاحها ، حيث أنون تمضى إليه. وروح مقاومة عالية لم تغادرها بعد ... يرتفع لقصية قدمها ، نوع من الأحذية يروق لها ... وتعليقات صديقاتها:

- أنها لا تمت للأنوثة بأية صلة .... أين الكعب العالي ؟!.... والدلال في الخطوة و .... و ....

### تتذكر ردها عليهن:

- لا أتخيل المشي بتلك الاحذية النسانية العالية ، ستكون مشيتي مضحكة

نعل واطىء ، إعتادته لسنوات طويلة .... ترحل بعيدا .... تشدها مسافات يقطعها القطار معها .... يتنصل قطارها من كل ما يعبر به .... له غاية واحدة هى الوصول إلى محطته ، يحمل معه أحلاما مسافرة .... أجسادا منهوكة .... عيونا دامعة .... طموحات يتقاذفها ضباب الطريق المتقطع من على المصارف والقنوات .... جسور تودى إلى مساحات خضراء تلم كل الأحلام قبل أن تتطاير فزعة من صوت عجلات حديدية فوق قضبان ممدودة لها .... تمد راحتى يديها أمامها تمعن النظر فيهما .... تقلبهما تطن في أذنها كلمات حاتم لها:

تتطثم في اجابة لا تعرف من أين تأتي بها! .... ماذا تقول؟ .... حين كانت تقف أمام أبيها حاملة كتابها ، تشير له على كلمة تسأله معناها، كان يمتنع عن إجابتها مشيرا إلى إصبعها والطلاء الوردي الذي لونت به أظافرها قائلاً لها:

- لن أجيبك إلا حين تزيلين ما على أظافرك من طلاء ، وتقصينها عن آخرها.

وذهابها عنه خجلة ، لتبدأ فى ازالة الطلاء وقص ما طال من أظافرها... تلك حياة اعتادتها وأحبت كل ما فيها ...عمل ... مثابرة ... جلد وقلة اهتمامات قد تشغل بال نساء كثيرات ، وحاتم لم يكف عن ابداء ملاحظاته بطريقة النفكه لطبيعة جميلة التى تثير الدهشة في  $\pi$ فسه وحديث أبيها لأمها حين تلومه على خشونته في تعامله مع أبنانه فيجيبها قائلاً:

- هم حواف الصخور .... ولارالت حادة .... وحين تتقاذفهم دروب الحياة الوعرة تنعم تلك الحواف من خبطات التجارب التي يجب أن يخوضوها ويستعدوا لها .

بدأت سرعة القطار في التباطن ، لتقترب الصور والمشاهد أكثر .... ومسافرون يتأهبون في لم حاجياتهم وسط مرور النادل بينهم يتفقد حساباته ، وهي بدأت تستعدل جلستها في مقعدها تتجاذبها علامات الإرتباك، تحاول أن تشغل نفسها بترتيب أشيانها ، فتخفف من حدة توترها ، واقفة على درجات المحطة .. يطالعها رمسيس ، تصعد اليه ، تلمس قدماها أحجار الجرانيت التي سطحت بها أرضية الطريق، تود أن تراه ، تتأمله ، تلتقط منه أول خيط لعهد مضي ، ووقفة صموده أمام الشمس تحت وهجهها .... ملك الحيثيين يوم وقف أمامه ، أشار له رمسيس قائلا :

- أنا من يستطع أن يرسم حدود مصر حيث أشاء على ظهر البسيطة...

يقف رمسيس .... وتقف جميلة تتأمله ، قدماه العملاقتان وانبساطهما على الأرض دون نعل يلمهما ، يخنقهما ، تنظر حذاءها وكيف نحلته مسافات طويلة سارت عليها ، وأنامل قدميها حبيسة تنن من فقد حريتها .... رمسيس .... جميلة .... والحياة .... حياة تنبض حولها .... ذاهبون قادمون ، متحاملون .... معذبون .... آمال تتقافز من العيون .... نهر يحتضن أماني عزيزة بعيدة تقطعها صفارات القطارات .... أصوات الحمالين .... الباعة الجانلين .... تنظر ساعة يدها ، أرقامها كبيرة واضحة ، عقاربها تضيىء، تتحفز للثوان وتخشى الدقائق ، تحتضر للساعات التي تمر دون جدوى .... تسال نفسها :

- هل حان الوقت ؟ .... حيث وجهتى التى أقصدها .... وجه جاءنى من سنوات الماضى البعيد ... سرحت بنظراتها الموحشة في وجوه المسافرين .... القادمين .... والقاهرة وهى .... وضباب كثيف زاحف البها .... وهل تضل الطريق فيها في يومها المسافر ؟!....

تثقل رأس جميلة أحمال الذكريات .... محطة رمسيس وسقفها المنحنى لمربعات زجاجية مفرغة .... تغمض لها عينيها لتعود إلى قطار الزمن الماضى عنها وجه حاتم يقترب منها ، يجلس بجوارها في قطار كالذى حملها اليوم ، يومها تمنت أن تريح رأسها على كتفه وتغط في نومها ولكن حياءها كان يصدها .... يعيدها إلى ذات تأبى بأن تأتى ما هو غير مألوف لديها .... يومها كان متجها إلى

رمسيس كما هى وجهتها ....إلى مكتب التنسيق الخاص بالوافدين ومتابعة اسمها بين الأسماء .... وكلمات أبيها إليها في رسالة له عبرت القناة .... يؤكد ويصر على أن تحول اسمها من جامعة الاعلام قسم الصحافة إلى دراسة القانون وعبارة له تلاحقها:

- بأى حال دولة ستنطقين ؟!!... بإسم من ستتكلمين يا جميلة ؟!.... وأنت هناك. ونحن هنا على الأرض دون دولة نكتب فيها أسماءنا...

قضيتنا هي قضيتك فلتبدأي بها .... الأرض لها دين عليك .... في محطة رمسيس تقف حيث وجهة لها ستغيرها .... أما هو فكانت غايته سوق الموسكي .... خان الخليلي .... سوق السلاح .... ليتناول مبلغا مرسلاً له من أهله .... قطار حملهما واعادهما على نفس رصيف المحطة وسط قطارات أخرى وحاتم وعودة له إلى بيروت ما بين شرقية وغربية وقتال دائر من بيت إلى بيت وقدر يلقى بجميلة حيث هناك وسط طلقات الرصاص ومشاهد ثقوبها على جدران المنازل ومداخل المدينة ، ميليشيات على الحواجز تستوقف المارين تطلب بطاقاتهم ، يقرأونها ليعرفوا من أين يأتون من شرقية أم غربية ، وحين التقت بصديقه يخبرها بإصابة حاتم بالتهاب رنوى أقعده في القراش ، آثرت الذهاب إليه وفي يدها ورقة كتب عليها عنوان من حارة الى حارة ضيقة الى أزقة تؤدى إلى ملك الحوت في عنوان من حارة الى حارة ضيقة الى أزقة تؤدى إلى ملك الحوت غي عنوانه أمام إصرارها على الذهاب ، في رحلة الترقب والتوجس

أمام حواجز الكتانب ، قد يعترض أحدهم طريقهم وقد تكون ميتة جماعية ... تصل وسط كل هذا ... تقف على عتبة بيت غارق في العتمة إلا من إضاءة شاحبة تظهر على حواف درجات اعتلتها قدماها ... تضغط على مكبس الجرس ، وعين سحرية تطل عليها تقول لها :

۔ لا أحد

تعاود تضغط ثانية على الجرس

**ـ لا أحد** 

-----

وصوت فيروز يثير شجنها وكلمات أمها لها

۔ کم احب فیروز حین تشدو

" لا تندهی .... ما فی حدا "

تعود أدراجها ممسكة بمسند الدرج ، تدفق في حوافه التى أظلمت ، إلا من نور شاحب يرقب خطوتها .... وزوجة أخيها تقف حينا وتلف حول السيارة حينا آخر ، والسانق والمرافقون حولهما ينظرون الطرقات البعيدة والقريبة بحذر وترقب لعودة الصبية ، تقف تنظر اليهم تود لو تنادى وتقول لهم:

- Y |ce

---

حين التقت به لم تسقط ابتسامته من على وجهه بعد تلك السنوات الطويلة ، يجلس متهدلا ، تنساب كلماته اليها ، يرجع بماض ، لم يفارق من ... نظر اليها يتفحصها بعينيه الضيقتين الضاحكتين ، وبحركة خفيفة يهز رأسه يحاول أن يؤكد لها أمرا هو يوقنه جيدا:

- كما أنت لم تتغيري..

عاد يكمل سرده وهو يبتلع بقايا من شراب مثلج أمام صمتها المطبق

- أتدرين .... لمحــة الجديــة لـم تفــارق وجهـك .... ملابسـك وبساطتها....

وما ان نظر إلى حذانها حتى أكمل ما بدأ به:

- لم تحاولي ان تغيرى في نمط احذيتك ؟!... سنوات طويلة وأراك كما أنت !! .... لماذا ؟ ....

# ردت بحزم تظفه الصرامة:

- جاهدت طوال سنوات مضت لأن أبقى كما تراني ، لا أن يصيبني تغير تشيخ فيه نفسي ، لازلت واقفة ... وتلك هي مقاومتي الوحيدة التي أمتلكها .

# لم يقف عند كلماتها بل واصل حديثه:

- أتدرين حين صارحت صديقي بحبي لك ، لم يكترث لمصارحتي يهذه ، تخيلي بماذا أجابني ؟!!...

o. \_\_\_\_\_\_

تجلس تستمع له هادئة ساكنة تراه ممسكا بمطرقة يدق بها على كياتها كله ، فلا حيلة أمامها سوى الإنصات إليه .... بعد دهر مضى يعود إليها يحدثها .... كلماته الآتية إليها لا تستطيع صدها أو ارجاعها .... تحاول أن تكمل قراءة الأمس فيه وهو سادر في سرده ـ يداك قال لي عنهما ، أنهما لا تمتان لأيدي النساء بصلة، وتعجبه منى أننى لم أنتبه لهذا الأمر .

يقهقه ضاحكا مستمتعا بتلك اللحظات الآتية اليه، يحملها قطار القدر في لقائه معها .... ارتدت نظرتها المثبتة على ملامح وجهه لتغرسها على راحتيها ، تلم أطراف أناملها في قبضتها لتطلقها مرة أخرى في عناق ، أناملها التي لم تخذلها في رحلتها الطويلة ، كف يدها المقلمة الأظافر ، الخالية من الطلاء .... يفرد جسمه مسترخيا ، مواصلا في نشوة حديثه إليها:

- لازالت صورك في ببتنا هناك في بيروت مخبأة لدى أمي ، كلما أحببت النظر إليك ، أذهب إليها وأختلي وتلك الصور .... صور صاحبة الجدائل المسدلة على كتفيها

تهدأ دفقة الحديث وتتسحب معالم جادة على وجهه.

| !? | تقاتلين | لازلت | ١ _ |
|----|---------|-------|-----|
|----|---------|-------|-----|

..... -

تعود اليه ابتسامته ، فينطلق منها مرة أخرى

- أذكر يوم جنت الى بيننا في بيروت ، يومها لم نفتح لك الباب ، كنا نطل عليك من خلف العين السحرية، وسط خوف تسلل الى قلوبنا من أن نفتح لك بابنا هاها ....

يتوقف قليلاً وسط صمت جميلة المطبق على كلماته

- جنت بالحرس والمرافقين ، يحملون رشاشات الكلاشنكوف وبزات عسكرية .

عشرون عاما لم تعرف جميلة أن حاتم كان وراء الباب في الحارة الضيقة من آخسر الزقاق من ملك الحسوت .... كلمسات أحدثت ارتطاما .... دويا .... صاعقة هوت على براءتها .... راودتها ابتسامة بللت شفتيها المرتعشبتين من ارتعاشبة قلبها وانعتاق روحها....

يمد يده لعلبة دخاته ، يسحب لفافة يشعلها ، تلم جميلة رماد أنفاسه المحترقة التى باتت هى العدم في وجدانها .... عائدة الى محطتها... لتقف أمام رمسيس تنظر اليه .... طريقها .... محطتها ...و طريق طويل أمامها .... و كلمات تطيرها نسمات خريفية :

- صدقيني يا جميلة انني أحببتك .... ولا أحداً سواك .... سواك .... لم تعد تشعر بكلماته .... لم تعد تحسها .... رمسيس وهي عود اقتلع نفسه على أرض الغربة هنا .... ودفء كلمات قد تكون هي الحقيقة من هناك ....

| . وهناك | من هنا. |  | <del> <u>-</u> -</del> |  | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------|---------|--|------------------------|--|--------------------------------------------|
|---------|---------|--|------------------------|--|--------------------------------------------|

# القصل السادس

الصيف الأخير

# \_\_\_\_ من هنا.. وهناك

قد يكون هذا الصيف هو الأخير ، أم أن كل صيف يأتي علينا نحسبه هو الأخير هل هي قدم " نبيل عمرو" حين فجرت شرابينها طلقة دمدم وتفتت لحم كان يكسى عظمها .... هل هو الصيف الأخير لرجل يسير على قدميه ثم يجد نفسه بقدم واحدة يدق بها على الأرض ، كانت أحلامه دوما تسبح من خلال حنجرته الساحرة لتسافر إلى أبعد حدود الأرض ، تتعلق على حواف أسلاك نافرة تنغزها فتصلب عليها .... ولكن الأصابع تشير نحو صاحب الصوت الحالم المضمخ بالشجن .... تشير إليه حين صافحها وتفرس ملامح وجهها الفلسطينية ومضى بها في شوارع بيروت .... حين كانت الاتقسام .... في بيروت الغربية أجلسها في الغرفة الزجاجية وأمامها الميكروفون ، ألقى لها بورقات مكتوبة لتلقي نشرة الأخبار حيث الحروف وكيف تعلو بالصوت وتهبط به وأين تقف وكيف تبدأ ،

و حكى لها عن أحد القادة الذي لم يكن يشرب فنجان قهوته إلا حين يسمع صوت مذيعة النشرة ، وحين يتوقف عن إشارته إليها يشخص في أوراقه ويرفع عينيه نحوها قائلاً:

- أنا تدربت على يد قاندنا ، تلميذه أنا وكم أود أن أكون نجيبا نبيل عمرو ... هو ... نعم وجهه يذكرها بملامح وجه أبيها .... بشعره المنسدل ، بقسمات وجهه العربية يذكرها نبيل بكل هذا وهو

لا يعرف، لازال لا يعرف إلى الأن ... حيث الصيف الأخير الذي يرقد فيه على سرير في مستشفى بنزع عنه لحمه المتفتت من رصاصه دمدم ... نسب جميلة ... ونسى كلمات قالها لها ... ولكنها لازالت تذكر كل كلماته التي ربما ذكرها في أيامه الأخيرة فأصابته رصاصة تحاول اقتفاء أثر الكلمات لتقتلها ، تقتل الكلمة ... أو كلمات قد بكون نطق بها ... لم تنس جميلة أول بيانات بثتها بصوتها لرجال المقاومة ، كتبت بيد نبيل من غرفة زجاجية، نبيل يرقد في إحدى مستشفدات المانيا التي لم تعد جميلة تعرفها شرقية... أم غربية فالخطوط تبعثرت والأرقام اندثرت ، أرقام تود لو تعرفها لتصل إلى أذنه ، كلمات تقولها له: أنها لم تنس ... بل لازالت تذكر في هذا الصيف الذي ربما يكون هو الصيف الأخير .... وهل كان يعرف نبيل أن في صيف كان الأخير رجل القائد وظل مسافراً دون تذكرة عودة ، هو جرح أصابنا ولكن قد تكون مساحة من الأمتار نتحرك من خلالها ونضمد جراحنا ونحتفظ بالرصاص لمعارك الغد أو معركة اليوم ، فمن لم يعودوا على قيد الحياة يبقى منهم شيء ينتقل إلى المستقبل رغم غيابهم الأبدى ، فجزء من طاقاتهم الحيوية وعقيدتهم الراسخة لم تمت معهم في صيف كان الأخير.

\*\*\*

لما حملت تانيا حين عبرت الحدود إلى الخليل ، إلى الدورا " إلى الخليل ، الى الدورا " إلى أرض البستان .... كبشت ملء راحتها تراب الأرض لتحمله إلى

عمتها على أرض الوادي .... وحين قطعت المعبر كانت تتلفت مذعورة محتضنة حقيبتها خافت أن يلاحقوها حين يشتموا عبق الأرض المسافر إلى أنفاس لاهثة ، تتشممه حين عبرت منفذ رفح البرى ، التقطت أنفاسها ودست جواز سفرها الكندي الذي به .... به فقط كانت تتخطى الحواجز ، وأخرجت جراب تراب الأرض تتفحصه بنظراتها الفرحة حيث ستحمل الهدية إلى عمتها التي لم تكل الانتظار في صيف قد يكون الأخير ....

\*\*\*

الصيف الأخير .... لقلب جميلة الذي عذبته الوحدة .... هل يأنس قلبها إلى الرجل الذي لم تره بعينيها .... بل رأته بقلبها .... رأته في كلمات .... في شجن لترنيمة حب وطن يعيش داخلهما ، هل يرحل قلبها إليه أم يأتيها قلبه من بعد سفر وغياب .... هل هذا الصيف الأخير .... لحدود الكلمات المرتعشة الوجلة .... الخانفة حيث شمس ... نهار وظل .... دفء .... ووجد وشوق على أطياف الذكرى العائدة من طوال اغتراب .... ليده الممدودة إليها .... قد تضمها ... مع ذلك الرجل الذي لم تلتق عيناها به في صيف قد يكون الأخير .

\*\*\*\*

وفى حفل تابين لصيف كان الأخير .... وحضور الوفود من الحركة الوطنية الأردنية .... اللبنانية .... مجلس السلم العالمي .... اليمن الديمقراطية ومنحه وسام الثقافة ، يجلس أبوه في صفوف أمامية ،

ربطة عنقه سوداء ... كالتي يربطها وهو واقف في ساحات المحاكم العسكرية... رغم الآلاف المحتشدين في القاعة الا أنه كان هناك لاز ال و اقفا بحسب الدقائق ليعير النهر ، هو يعرف أن قرار منعه من السفر قد يتأخر دقائق قليلة يكون هو قد مر فيها ليحظى بموعده مع النبه الذي غاب عنبه عشرين عاماً ... لتأتي لحظة اللقاء ولكنها لعظة لا تمتد فيها الأيدى تصافح ولا تكثم الصدور في أحضان دافنة ... هو موعد مع غانب ... بعتمد بطاقة غيابه بطول عمر الدهر الطويل ... وهل يستطيع أن يذيل توقيعاً باسمه على بطاقة رحيل لابنه دون عودة ... وكانت تلك الدقائق التي اشتاق لها ، يسرقها من عيونهم ، من كيانهم المزروع على حدود حزينة لذلك الفارس الذي عبر منها ولم يعد إليها ... هو شارد هناك غارق في تعاسة زمنه العاقد عليه بريطة عنق سوداء ... يفيق من سفره الطويل حين اقترب منه نبيل عمرو هامسا ... يترك مقعده يتبعه إلى زاوية خلف المنصة ، ونبيل منهمك بوجهه المعروق بخرج ورقة ضمن كومة أوراق في يده قائلا :

- البك بهذه الورقة ... كتبت لك فيها كل ما سيقال في تلك المناسبة، حين يأتى دورك وتتقدم المنصة .

ابتعد عنه قليلاً مربتاً على كتفه وبلهجة حانية وشوشه:

- تشجع يا أبا الشهيد.

ارتد عنه قليلا يفرد قامته أمامه بملامح وجه غانضة ، ليمد نبيل يده ويأخذه متابطا ذراعه خارج القاعة حيث الأبواب تفتح وتصفق ، على من يدخلون ويغادرون ، وما إن وقفا وكان الوجه أمام الوجه حتى أخرج من جيب سترته الورقة التي دسها نبيل فيه ، وأخذ يقطعها أجزاء صغيرة وألقى بها تحت قدميه .

- أتكتبون لي أنا كلمة أرثى بها ولدي ؟!....

ولوى حيث مقعده يجاوره الرئيس و .... و .... وأين هو منهم ؟... هو لازال بعيدا .... حيث هناك .... أين هو منهم لم تعد لديه إلا كلمات تطحن فؤاده المكلوم حيث يفيض البركان بحممه .... يود أن يلقى بها لتشتعل الأرض وتلقى بذور الثورة فيها .... وما إن سمع اسمه في مكبر الصوت حتى تقدم إلى المنصة .... وبدأت أجهزة التسجيل تلتقط كلماته:

- نركب سيارات فارهة .... نبني القصور .... نلبس من صناعة الأزياء العالمية .... وتبغون الأرض!! .... الأرض لن تحرر هكذا .... لن نهدر كرامتنا ونصدق بأن عدونا الأوحد هو إسرائيل ، بل هي أمريكا ، وحلف الأطلسي مجتمعين .... هم أعداونا الحقيقيون .... أما نحن ....

ولم تكتمل حدود جملته حتى علا التصفيق القاعة ، وضربت راحات الأيدي تشد على كلمات نطق بها ، ودار الحكي عن ذاك الفارس من

هذا الجواد ، ومضى أبو جميلة حيث الأرض التي جاء منها .... تاركا فوهة بركان من كلماته تتجرعها آلات التسجيل .

\*\*\*

دقت جميلة الأبواب بعد مضى سنوات تسأل عن كلمات لأبيها التقطتها آلة التسجيل ... قتح لها باب وأوصد باب ... قالت لها تلك المرأة:

- أنا لدي شريط يحمل كلماته كتب عليه التاريخ وفيه الكلمة .... ولكنى بالأمس فقدته ، فتشت عنه ، تعبت من البحث لم أجد شينا!!....

## قاطعتها جميلة:

- لا تقولي أنك لن تجديه ، هو موجود ، ثلاثة وعشرون عاما في بيتك على أحد رفوف مكتبتك واليوم كيف يضيع منك ?.... أين يمكن أن يكون إذن ؟! ....
  - لا أعرف ... أنا منزعجة لفقدانه .

ردت جميلة بلهجة متحدية واثقة:

- لكننى لست منزعجة لأنه لم يفقد .

أوصد باب وفتح طريق لأقدام جميلة التي لا تتوقف على الطرقات المسافرة تمسح دمعة .... بل دموعا تحرق وجنتيها .... "هل يعقل أن يموت أبي مرتين ؟!! لِمَ أمانته تلك المرأة للمرة

l · \_\_\_\_\_

الثانية ؟!! تهتز لها فروع الأشجار تضمها تحوظها .... تميل نحوها ....

- ألا يا جميلة رددي وراني كلماته التي لم تنسها .... الأرض هناك .... والطريق يتسبع للجميع ولكن دون سيارات فارهة وأرصدة بنكية بالدولارات وأزياء باريسية ، رددي يا جميلة ولا تنسي، هم هناك .... وحلف الأطلسي معهم ، وأنت هنا لازلت تبتلعين المسافات لأجل الوصول حيث هناك ...



| وهناك    | من هنا. | اية |   |
|----------|---------|-----|---|
| <i>J</i> |         |     | • |

# القصل السابع

طائر الشمس الحزين



حين سمعت صوت جميلة صوت "تمام" على الهاتف، تطلب منها موعداً لزيارتها ولمعة فرح تطل من عينيها ، لفرصة تأتى إليها وترى " إسماعيل شموط" في رحلة من مسقط رأسه الله إلى غزة مياهه .. من وادي " زانداس " الملون ماؤه بتراب فلسطين .. مياهه هادرة .. غاضبة .. تحرك حجارة وصخوراً من أعماقه تحملها إلى وادي غزة ....

- أنا جميلة
- ۔ اهلا بك
- أود أن أقابل الأستاذ إسماعيل

يأخذ الصمت حيزاً ما بينهما عبر الأثير ، تقطعه تمام قائلة :

- اعرف . هل لك مطلب أو غاية معينة أقدر أن أقدمها لك ؟

بدأت خيوط ما بين يدي جميلة تقلت منها وهى التى كانت قابضة عليها منذ دقائق ، فجف حلقها ، تتحطب عليه أحبال صوتها، تتدفق أفكارها حارقة مشتعلة ، تسال:

هل فقدت شينا ؟.... وعم أبحث ؟!!.... وهل غايتي بعيدة ، أم أنها ستوافق على تحديد موعد وألتقي مع ذلك الوجه الذي إنتقيت من رسوماته .. "عاندون" من "جبل النار" ، "ووجه من تل الزعتر" يحمل "قبلادة"، و"الكبرياء الحزين" ، إستردت اللحظة بثقة العارف قائلة :

- سيدتي أنا أعرف السيد اسماعيل منذ سنوات طويلة ، اعرفه وهو لا يعرفني ، رأيت دون أن يراني ، مضيت معه عبر خطوطه وتعرجاتها من عين امرأة لم تسدل أهدابها لازالت تشير إلى الحقيقة.. عين عرفها، رسمها في وجوه كل نساء كنعان ، من تل الزعتر إلى الكبرياء الحزين ، لمعت لها شهب ترقب الأرض ، تنتقي مكانا آمنا للسقوط ، غايتي أن تكتمل صورة أحملها له في ذاكرتي وخيالي ، وما تبقى من ألوان صورة .

قطعت كلماتها المشتعلة قائلة لها:

- للك أن تتفضلي ، وساهديك كتابنا الأخير فيه سيرة ومسيرة لحياتنا، رسمها هو ورسمتها أنا ، العاشرة من صباح الغد .

لم تتردد جميلة في الموافقة ، تسحب ورقة من مفكرتها ، تدون عنوانا .. تلاع العلي .. عمان ، وغد وموعد مع عنوان تريد أن تفك رموزه لتصل إليه دون دقيقة تأخير ، وكلمات تمام تصف لها:

# أمام مدخل البيت قوس

تبحث جميلة عن مداخل البيوت ، فكان القوس الذى دلها ، يدها تضغط على جرس الباب وسط لوحات معانقة لحوانط المدخل، يشرع لها الباب تقابلها الخادمة ، تدعوها للدخول إلى البهو ، لتجد نفسها واقفة أمام لوحة " الموت عطشا" " على طريق التبه وحيدة أمام لوحة تفوق حجم جسدها ، تكاد تبتلعها ، وعين جميلة تغوص في أعماقها، غارقة عبر كل الأزمنة ، وكل حدود المدى.

تتذكر د . عز الدين المناصرة وشموط وحكاية لوحة في كلمات تطن في أذنها .. من الموت عطشا وعودة إسماعيل لاخوته بدون ماء من عين الحياة ، أمام فوهات بنادق حملت لهم الموت إلى أخيه توفيق الذابل عطشا ، وماء يبحثون عنه في بنر منسي .... وعلى الأرض العطشي تسقط هامات المسنين ، وعفونة تشتد في ماء آسن يحمله إسماعيل لأمه وأخواته ، وتلك المرأة التي ألقت بجسدها عليه، تمتص أطراف قميصه المبتل .. تمتص ما علق به من ماء .. وأيد تقتلع نباتات من جذورها بحثا عن رطوبة فيها.. هي عين إسماعيل التي رأت .. لا عين جميلة وقلب إسماعيل هو الفاقد لأخيه توفيق لا قلب جميلة ، وهل لأنهار العالم .. ينابيعها .. مصباتها أن تروي عطش إسماعيل؟ .. أو تعيد إليه توفيق مرة أخرى وكف أبيه التي غطت بالقش وببقايا أعشاب يابسة جثثا ملقاة ، وإسماعيل هو الذي يعرف هارون الساقي و هو الذي سمع صوته يصرخ في البرية الذي يعرف هارون الساقي و هو الذي سمع صوته يصرخ في البرية

- يا ناس .. لقد سقيتكم أربعين عاما ، فليسقني أحدكم رشفة ماء . من اللد .. إلى رام الله .. بيت لحم .. الخليل .. خان يونس .. ليكون إسماعيل أول من حشر في مخيم ، ولقه سياج ، وأول من عرف صدقات توزع من أمم متحدة ، فلسطيني الأمس .. لاجيء اليوم على تلل خان يونس الرملية البيضاء الذهبية .. تلال تغير أشكالها على ضوء شمس النهار وضوء قمر الليل تقترب جميلة من اللوحة

وتقصر المسافة ما بينهما ترفع ساعدها ، تفتح لها أناملها لتحوط بها كل من في اللوحة "الموت عطشا وما إن سمعت صوت سيدة البيت حتى ارتدت بخطواتها إلى الوارء ، محتبسة الانفاس ، تتلوى أمعاؤها من آلام دفينة وقعت تحت وطنها. لم تستطع أن تدقق في ملامح تمام الواقفة أمامها فلازالت اللوحة تسكن عينيها وكأن العالم كله ساكن فيها .. تصافحها تمام وموجة خجل تجتاح جميلة ، وفضول يعود ليحتل قلبها في البحث عن مجهول هو الأقوى .. بدأ الحديث باردا ثم ما لبث أن سرى فيه دفء بحكايات من جميلة وتمام ، وتنهض لتأتي لها بأوراق تريها لها ، تحمل صحنا فضيا تقدم لها قطع الحلوى ، ولكن تتعثر قدم تمام وتسقط أمام جميلة ، تندفع نحوها لترفعها .. ترفع جسدا واهنا يمزقه الألم ، تسندها على أريكتها ، وتتمتم لها قائلة :

- لا أريد لاسماعيل أن يعرف بسقوطي .. لا أريد أن أضيف إليه مزيدا من آلام ..

تغيب قليلاً .. ورقاد إسماعيل في الغرفة المجاورة رقاد الصمت والسكينة التي كانت تود أن تخترقها جميلة ، وبقايا اللوحة من جسد تمام الواهن ووجه إسماعيل الغانب في صمته .... ترفع جميلة راحة يد تمام تضعها في راحتها تمسد عليها ، على يد رسمت خطوطا كما إسماعيل ، كانت دوما معه في سيرة ومسيرة .. تتالم .. تغيب .. لتعود إليها .. كانت تود أن توشوشها بكثير من

الكلمات... أن أفيقي إلى عالم حولك عشقتيه .. يا فتاة كنعان الآتية من يافا .. يا فو لتسمية كنعان بمعنى الجميلة .. وهل لإبنة الأكحل أن تنهض فلا زال أبوك هناك يحمل بندقية من صنع يديه لن تخذله أبدا .. يا ابنة زهور البرتقال البيضاء كالثلج .. ويدك هذه التي في حضن يدي رسمت لوحة التحدي .. كيف تتحدى زيتونة صخورا أنبتتها؟!... حينها قال الصخر لها :

- أنت على خاصرتى أحملك وفي أحضائي

# وزيتونة تتغنى وتسمعه :

- أنا الأقوى فإتي حياة .. أفيقي يا تمام من لوحتك، لا تتركوا الحصان وحيدا .. أي حصان تقصدين؟ .. وأي وحدة وسط الحصار وبين القلاع والحواجز؟! .. وجع أصاب نفس جميلة لا تعرف مصدر ألمها ومن أين يأتيها ولا يبرح روحها .. ألم يلجم الكلمات فيها ، يقهر صمتها في بيت ضم لوحات .. رقصة الربيع .. الحب في الأرض .. أنين اعتماد .. صمت إسماعيل من قلب أتعبته الرحلة الطويلة .. ملامح لم يكف يرسمها تتوق إلى عودة .. وكانت اللاعودة إلا من سرير يرقد فيه، وصمت يقطع أوصاله وأوصال جميلة دون أن تراه .. وتحمل جميلة لوحتها وتمضي، ففيها كل خطوط الثورة بملامح غطاها الرماد بعد أن عصف بها .. هل تلتمس دفنا من لوحة تحملها؟ أم هي بودة تجمدت فيها بعد أن طالت ذلك الرجل الساكن في صمته .

ومن جبال عمان تهبط إلى مطار القاهرة تحمل هويتها بعد أن دق بالختم عليها، " دخول " تلفح وجهها نسمات هواء زاحفة اليها من صحراء سيناء، تجلس في محطة الباصات تنتظر موعد الحافلة لتنقلها إلى الإسكندرية، تستسلم لراحة تنشدها من مقعد خشيي تجلس عليه ، تغمض عينيها،تعود بها إلى جبال عمان وفيض من أسى وشبين تحمله معها، تفتح عينيها متثاقلة ، تقع نظرتها على حقيبتها الصغيرة، يطل من فتحتها الكتاب الهدية من تمام "حداريات السيرة والمسيرة الفلسطينية " تشده إليها ، تريحه على ساقيها ، تفتح صفحاته وسط رياح معاكسة، مضى بها زمن، لتقف عند الصفحة الرابعة والخمسين ولوحة "من أجل البقاء" ، وأول معرض يقيمه إسماعيل كان في القاهرة، يزوره الرئيس جمال عبد الناصر لم يتحدث كثير أليل ظل أسير ألصمته متأملاً للوجاته ، يتحرك من لوحة لأخرى، عند مغادرته القاعة، مديده مصافحاً... يشد على يد اسماعيل ، لم ينبس بكلمة واحدة .. صمت إسماعيل في حجرته مريضا. وصمت جمال حين تحرك بين لوحاته، ويد جميلة التي رفعتها وكادت تلامس وجوها رسمتها يد إسماعيل من الموت عطشاً، أغلقت الكتاب بين يديها .. ضمته إلى صدرها تستنشق هواءا ملء رنتيها وطريقا يتسع لها ولآخرين ....

وتصلها منه بطاقة ، من وجه لم تره ، وجها ذلك الرجل الذي اجتاز كل الازمنة وحمل زهور بساتين تقطر دما... ووجه لامرأة واحدة فيه كل الوجوه .. ذات الملامح ملامح فلسطينية .. تنظر جميلة لوجهها في المرآة، تتحسس قسماته ذلك الوجه الذي لم تتوقف ريشة أن تحدد خطوطا وملامح فيه، إنها هي ...جميلة في عين القلادة من تل الزعتر وعين في كبرياء حزين ، من البريد الاكتروني تفتح رغد وتقرأ بطاقة اسماعيل لأمها... يجمعهما الحنين إلى عودة... وحب لأرض هناك في كنعان .. تفتح بريده على نساء جميعهن يحملن زهورا تقطر دما في فجر يطوف بالدم على سماء الأرض فيمسح وجهها، يغسلها بدم من ذهبوا ومن بقوا.. ترقب عين رغد المأخوذة يرسومات شموط ، رسوماته أنستها وقع خطوات أمها في حجرتها واقترابها منها ...تشخص في دقائق ما رسمت يده.. " أحلام الغد" وما من أحد يستطيع أن يمنع الحلم. وكيف أراح الصبى رأسه على ساعد أمه وطوقه بذراعيه. لتنام أهدابه على الحلم .. ليرافق صحوة غصن زيتونة مستلقيا بجواره على راحتها المنكفئة نحو تراب الأرض...ترحل معه إلى اقتلاع... الربيع الذي كان...وارادة الحياة هي الاقوى.. يُرجع اسماعيل رغد بألوانه القرمزية ، يعيدها إلى حافة اللبل ... تنظر ها أمها من بعد ، تنشد أملا بعبدا ... وتسأل : - هل استطاعت ريشة إسماعيل أن تعيد لها فتاتها إلى كنعان القديمة ... إلى ما يدمى فؤاد جميلة؟!...



| و هناك | من هنا  | <br>و اية |
|--------|---------|-----------|
| وحنات  | سن سار. | <br>₹.    |

## الفصل الثامن

كنعان .. كرمل .. داليا

VY \_\_\_\_\_



حين دخلت جميلة من عتبة بيته .. كان في رحابه وطن .. هناك غرب النهر .. استشعرت دفنا .. انتماء .. لملمت هويتها من على عتبة بيت المناصرة .. الخليل .. دورا .. وجبال تلاحمت.. لنطل على أرض كنعان كلها ، زوجته وطلتها البهية .. مفعمة بالحياء .. تحمل هوية من أرض هناك، أنبتتها من مخيمات لبنان، لم تر ذلك الوطن الذي يحكون عنه ، بل عشقته وانتمت له بكل جوارحها ، القت بقلبها وعقلها في وطن "عز الدين" .. وعنب الخليل المترعرع في صدره .. فلسطينية هي" كاملة " ومشوار تكمله معه، وجميلة تكمل مشوارها معها من نظرة حادة تطل من عينيها ملينة بالإصرار لأجل عودة .. عودة من شباك دارها المشرع على غرب النهر حيث كنعان.. وكنعان الذي أنجيته واشتد عوده أمامها.. وكنعان لازالت على ما تبقى من حكايات .. أخت .. وأم لأبطال الغد .. لحظة أخذت على ما تبقى من حكايات .. أخت .. وأم لأبطال الغد .. لحظة أخذت جميلة مجلسها في بهو دارهم التفت إليها "عز الدين " مرحبا :

ـ أتعرفين من شهد على عقد زواجي ؟....

لم ينتظر أن تعرف وقبل أن تقول له من يكون أسرع يجبيها قائلاً:

۔ ماجد ....

يلتفت إلى كاملة زوجته:

- انتها بالعقد لتراه.

تسرع إلى حجرتها لتسحب ورقة مطوية توقظها من سباتها ، تحملها في راحتيها، تفتح ورقة مطوية سكنت على كل ما فيها ، فيطالعها اسم أخيها شاهدا على عقد زواج " عز الدين " وكاملة.. لم ينس عز الدين ولم تنس كاملة التي أطلقت دموعها المحتبسة طي ورقة مطوية بعمر زواجها .. كانت دموعها حارقة للقلب والعين .... دار الحديث .. واقتربت المسافات على ألفة وود ، لقاء لن تنساه جميلة .. عز الدين مسترسل في حديثه وكأن لقاءه بجميلة لأول مرة هو لقاء للزمن الجميل:

- أتعرفين ، أول صوت علا على صوت الرئيس كان صوت ماجد ، يومها طلبه وحضر إليه ، كنت أمارس بعض مهماتي بجوار مكتب الرئيس ، أسمع صوته حاداً وكلمات قالها محددة ، وصوت يده حين هوت مع كلماته .. " لن أسمح لك " الصوت الوحيد الذي وقف أمام الرئيس وقال " لا " صوته هو .

لفنا الصمت وحوطنا ، ودموع كاملة تحاول أن تزيحها من على وجهها ، تداري قهرا .. ومرا تجرعته وزوجها .. دخل كنعان ليكسر من وجع اللحظة وحدة الصمت الصارخ داخلنا .. آخذا مكاتبه بيننا .. وبداية لأحاديث على طريق لا ينتهي، حديث عن الوطن .. الهوية المتجذرة داخلنا وعن آخرين وحكايات لهم قد تكون منسية .

- حين جاءتني تلميذة من تلامذتي لتقدم بحثاً عن تذوق النص الأدبي في أعمال " غسان كنفائي " ، سالتها:

- ۔ من أي بلد أنت ؟....
  - فالت:
  - ۔ من غرب النهر
    - سألتها:
- من أين بالتحديد ؟....
- لا أعرف ، سأسأل والدى وآتيك بالجواب .
  - ما نوع عمل والدك ؟
    - أبى يعمل طبيبا .
- عادت في اليوم التالي تبطلب مقابلتي فأذنت لها ، وحين دخلت مكتبى قالت :
  - دكتور، أنا من مدينة طولكرم.
- تُعرفني مدينتها وتناولني موضوع البحث المكلفة به ، لم أمد يدي لأوراقها ، ظلت واقفة ، تغرقها الحيرة ، وأنا بدأت حديثي معها :
- احتفظي بما كتبت فلن أقبل منك هذا البحث إلا حين تكتبين لي بحثا لا يقل عن عشرين صفحة عن مدينتك " طولكرم ".

تراجعت من أمامي ، لتمض دون كلمة تقولها وبعد أيام وجدتها تقف بباب مكتبي تعتريها نظرات الخجل والحزن ، وبيد مرتجفة تقدم ورقات كتبتها عن مدينتها " طولكرم " ... " جبل الكرم " محطة القوافل .. عند أقدام المرتفعات الجبلية .. سكنها الناس من قديم الزمان من عمر كنعان .. " وزيتا " من زيت زيتونها أخذت

اسمها.. "بورين "تقابل "عاره "لتعود قرية "أتورين "الكنعانية وآرام عائدة من قلب قرية "بلعا "وقضاعة وقبائل عربية نزلت إليها .. المقداد بن الأسود أحد الصحابة ..

اتفاقية "ارودس" وهدنة .. استيلاء على معظم أراضيها ولم يتبق لأهلها سوى تلل وعرة .. وخط الشرق السريع .. إلى خط الحجاز ، يضيق ليصل طولكرم بدمشق .. جنين .. بيسان .. وينتهي برمسيس

أطلق أنفاسه ودخان لفافة ظل حانما في الغرفة يحاول أن يجد منفذا حيث ريح قد تحمل أنفاس عز الدين المناصرة إلى غرب النهر .. وضع لها بعضا من دواوينه أمامها .. وكتب إهداءه عليها ... وقرأ كلمات كتبتها ، ينظر إليها ويعود يسألها :

- لم تصل كتبك إلى غرب النهر ؟!....
  - ····· -

صمتت جميلة لا تدرى بم تجيبه ، عاد يسالها :

- زكى العيلة .. غريب عسقلاني .. محمود شقير .. سليمان ناطور .. كل هؤلاء يجب أن يقرأوا ما كتبت يا جميلة .

عادت إلى بيتها تحمل ما أهداه إليها عز الدين ، تتلهف اللحظة لتختل ونفسها تفتح قصائده لتعرف من سكنه الوجع وألم الفراق والحنين .. قد تجد المعاني الهاربة منها على أرصفة المدن الضائعة .. كنعانيذا " بيروت " مذكرات البحر الميت .. يا عنب الخليل .. من

قمر جرش كان حزينا ، تقرأ ، تقف عند الصفحة الخامسة من الإهداء إلى الشهيد الخليلي الجبلي " باجس أبو عطوان " تشهق بانفاسها ، تفتح عينيها على آخرها ، تنادى من قلبها وعقلها ..

### - باجس يا وجعنا وأملنا ..

تفرح .. تحزن .. وهى التي ذكرت هذا البطل في قصتها المهداة إلى روحه في " رماد مشتعل " تقلب الصفحات ، تتمرر بمرارات عز الدين التي عرفت مذاقاتها .. تقف عند كلماته التي لا حدود لها .. من روحه كتبها فكانت فيها روح جميلة

\* \* \*



| وهناك | من هنا |  | <del></del> |  | راية ـــــــ |
|-------|--------|--|-------------|--|--------------|
|-------|--------|--|-------------|--|--------------|

# الفصل التاسع

من الصفحة الأخيرة

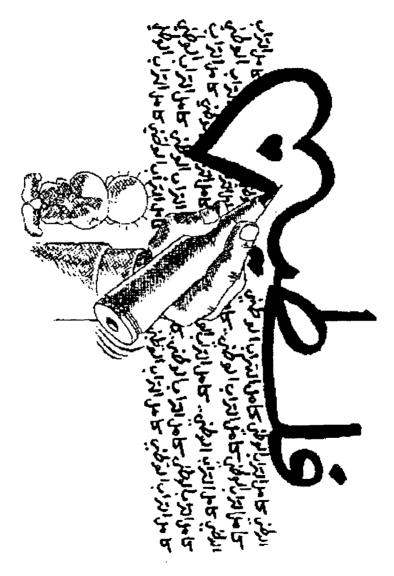

هي صورته ، نظرته الغائرة ، وإصبعان من راحة يده يسند عليهما وجهه ، نظارته التي جاب من ورانها بلادا واقاقا ، ويده الأخرى لم تظهرها الصورة ، اليد التي أمسكت قلمه وحملت أوراقه ، وشعره الغزير الذي لم يسكن إليه قمره الفضي لازال ليلا يحوط هامته ، وخاتم زواجه غانما في إصبعه ، بعدما أودع زوجته ثرى بيروت ، رسمته يد رسام ، أحب ملامحه ، ووقع في آخر الصورة ، وحوط اسمه بخط دانر ، يقترب وجه جميلة من الصورة تحاول أن تقر السما أحب ملامح لأخيها ، ولكنها تسدل جفنيها حزينة لفشلها في فك رموز توقيعه، تعود شاردة بعينيها ، ترفعها ثانية لملامحه المطلة عليها، ساعة يده بجلدها الأسود ، لف قرصها ليستدير مع التقافة يده ، كانت تود لو تقرأ على عقاربها زمانه الذي مضى ، وهي التي لا تعرف في أي زمن تكون .

تجلس على مقعد الخيزران المقابل للصورة ، ترقب أنوار الشارع وأضواء السيارات ، قد تستشعر حياة ، وتعود تنظر الصورة فتومض لها بالماضى والأمل العظيم ، وتسأل :

- لم حين زارت اخاها لأول مرة في بيته بعد زواجه أخرج لها هذه الصورة من محتويات كثيرة يحتفظ بها ، وكيف مدت يدها إليه تتلقفها منه ، تود أن تعود بها طائرة حيث بيتها .... وأي بيت يكون بيتها ؟!! .... هل هو ذاك القابع في قلب جبل عمان .... أم بيت لها يكشف شاطئ الإسكندرية الذي تعيش على تقلب أمواجه .

حملت الصورة تجتاحها الحيرة، هنا .... أم هناك .... وضعت الصورة في حقيبة سفرها .... الصورة لا تفارق ذاكرتها ، عادت وأخرجتها من حقيبتها تضعها على مكتبها ووضعت صورة لها تقابل صورته ، ليلة الرحيل ، نافذتها مشرعة على الوادي الحامل لبيتها ، جلست وحيدة أمام أضواء الشارع والسيارات ، رفعت بصرها للوحة قديمة تقابلها رسمت بالقلم الأسود لصقر فارد جناحيه يحمل على أحدهما مسجد الصخرة والجناح الآخر الأرض دائرة، وكلمات مكتوبة في أعلى الصورة :

"عيوننا إليك ترحل كل يوم " مضت حيث حجرتها أمام صورة أخيها وصورة لها تقابلها من طفولتها رفعتها إليها ماضية حيث البهو تدور بالصورة وعيناها تلف الجدران .... هنا .... هناك... قادتها قدماها لمكان تعلقها فيه تقابل اللوحة القديمة وتحت الجدار سلة من الخوص تحمل سنابل القمح اهتزت لها، وكادت جميلة تشرنب لتصل إلى لوحة وصورة لأخيها ....

استراحت في مقعدها قررت أن الصورة ستبقى في عمان ولن تسقطها الذاكرة حين تمضي بدونها السى القاهرة ، وتطويها المسافات ، قد تسعفها كلماتها وترسم ملامحه بكلمات محفورة في ذاكرتها على طول المدى .

\*\*\*\*

يوم دخولها مبنى جريدة "الرأي "في عمان ، كان الجميع يعملون خلف مكاتبهم ، تتصادم الأجساد عبر الطرقات ، فالأخبار تأتي إليهم دون محطات وقوف أو إنتظار ، وحين نطقت لهم باسمها، مدوا لها أيديهم مرحبين بوجودها بينهم ، كان اسمه هو يسبقها ، فالقادمة إليهم هي أخت فارس رحل منذ سنوات طويلة ، اقترب أحدهم يهمس لها : -

- هو أستاذي حين بدأت مشوار حياتي .... علمني الكثير .... ولولاه لما رأيتني أعمل في مبنى الجريدة ، بعد حرب أيلول الأسود كان يكتب القصة القصيرة في الصفحة الأخيرة ، له قصة لازال عنوانها طي ذاكرتي " رأس ملفوف جدا "

تجيبه بنهفة :-

- وأين أجد كتاباته هذه ؟
- في جامعة اليرموك ، حين تصلين تسالين من يقابلك عن الغرفة السوداء ، له أكثر من عشرين قصة قصيرة لا يعرف عنها أحد شيئا، في جريدة "فتح" من الصفحة الأخيرة ....
  - ۔ هل لي أن أتعرف ؟
- من مخيم البقعة ، نزحت إليه من مخيم عقبة جبر .... ومولدي كان في مدينة "تتريس" .... عرفت كيف تبنى بيوت الطين دون باب وشباك ، وكيف أصلح بابور الكاز .... ولي أم من ساعديها أكلنا وشربنا من عملها في الحصر تحت وطأة شمس الغور ولهيبها ،

وأنا الذي تاه على طرقات غور "أريحا" أبحث عن أمي ، زحفت على تراب الأرض باكبا في ليل المخيم ، فعلا عواء الكلاب ليكاني، لتبتلعني وإياهم العتمة ، أنا من كتب القصيدة في مهدها ، وأخوك أول من أرائي إسمى مذيلاً في آخرها ، عن " شهداء الكرامة " وإسمالي مكتوبا على صفحات جريدة تنطق باسم فصائل المقاومة " من يوميات مقاتل " .. صيف ١٩٧٠ ... أنا الذي أنكرني العالم ، وكدت أنكر نفسي ، هو الذي أهداني هوية ، فنمت في داخلي برعمة انتماء للكلمة من خلال جريدة هو معنا فيها ، جمع كل الطاقات ولا أعرف كيف كان يجمعها ، مقاومة ، فتح ، العاصفة ، تجرية توشك أن تسلمنا لعامها الأربعين حملتنا وهو إلى بـ لاد مـا كنـا لنفكر فيها ، وجمعتنا ببشر ما كنا لنعرفهم ، وضعتنا في مأزق ما كنا لنحلم بالخلاص منه ، لم يكن لى فراش يسعنى سوى زاوية في أسفل بناية خصصت للطباعة ، وليال باردة أمضيتها وحيداً ، إلا من وقع أقدامه أسمعها تأخذ الدرجات السفلية ، يعرف مكانا أنا قابع فيه، يلقى إلى ا بتحية القائد ، ما إن أبدأ في محاولة النهوض حتى تسبقتي راحة يده مريتاً على كتفي قائلا: -

- حسبت أنك غاضب من قسوتي عليك في بداية هذا اليوم ، لنا لقاء في الغد ، تكون أنهيت المادة التي في يدك لتدخل المطبعة .

وسكت عن الكلام شارد النظرة ، وبنبرة خفيضة :

- تعلمت منه الكثير ، ومعه كانت بداياتي ، كثيرون أحبهم ، وكثيرون أحبهم ،
  - هل تستطيع أن تذكر لي بعضا من أسماء ؟

غامت نظرته من وراء حجاب شفاف ، حيث مسافات مطوية بعيدة .... رجال ورجال .... ومواقف مضينة تقارب الاشتعال ، تمتم لها بأسماء تذكرتها "أحمد دحبور " الكلمة القصيدة .. "أبو الصادق "خط بيده أغاني الثورة .... رددها وراءه الصغار .... الشيوخ .... والرجال .... بصوت واحد ترنيمة واحدة تمسح وجه الأرض في كنعان .... تذكر كلمات "جوردان " وسط الرنين المر لأجراس الدفن ....

- إذا انتهى هذا الهجوم بالغشل فإن هجوما آخر سيتكلل بالنجاح. في قاعة السينما يغلب النعاس جميلة ، يلكزها برفق هامسا لها :-

\_ هل سمعت ؟ ....

تفيق تنتبه لوشوشته الحانية:

۔ نعم .

وتعود مشاهد فيلم "لمن تقرع الأجراس "تحمله حيث هناك .... أمريكي يستشهد على أرض أسباتيا .... عدالة .... وقهر .... يطير الفارس دون الجناحين .... بعيدا عن دار سينما تحت الأرض وبيروت شرقية وغربية .... وأرض لن تموت أبدأ .... وحراكان

ذات مرة ، لن يعود للعبودية ، وأموات لنا يعيشون كجزء من تلك الأرض.... وفي اللحظات العاصفة كان يلقى إليهم ببذور الأمل .

- اصمدوا.. المستقبل لنا .

يلم كل ورقة كتبت في أدب النكبة ، ويوم وقع في يده اللامنتمي "
لكوان ولسن " لم يكن يعرف أنه سيكون منتميا عظيما .... وأحراش
عجلون وجرش تسأل الريح والغيم .... تسأل دفء الأنفاس التي تمر
بها عن فارس كان يعتليها حاملاً سلاحه .... كاتب الكلمات التي هو
جزء منها ، يوم أمسك بمجموعته القصصية " الخبر المر " أطلت
من عينيه البهجة .... ولكن تظل كلمات الآخرين هي مدرسته التي
أحبها ....

" إميل حبيبي " كلماته لا تفارق حقيبته التي ينتقل بها .... " سليمان ناطور " وحرصه على جمع كتاباته ، يرتفع بصوته يوازر قضية الإنسان ضد كواتم الصوت والقتل السياسي وعمليات التعذيب وحين يسائلها د/ السيد نجم عنه، ومشوار نجم في جمع أدب المقاومة ، تلم أفكارها لتعرف كيف تقدم كل ما يخص هذا الفارس الذي يحيا في قلبها صورة ... قصاصات كتبت عنه .... أوسمة حصل عليها ، " وسام فوتشيك " من الاتحاد العالمي للصحفيين ، باسم مائة وثمانين ألفا من حملة الأقلام الذين يدافعون عن الحرية .... " محمود أمين العالم " نيابة عن الحركة الوطنية المصرية في تأبين الأدبب الإعلامي ، المثقف الثوري .... عرف الخيز المر ومذاقه ....

وفي مكان خفى قصى تخبى ما بخصه ، أخذت تمد بدها وتفتح تلك الملفات تبحث عن الدوحة .... وفي الدوحة له قصة وحيدة غريبة.... لازالت هنا ... وهو الراحل هناك ... تقلب صحفات الدوحة لتظهر قصة " الرحيل " وكلمات كتبها .. تلك الكلمات التي ظلت وحيدة .... بعيدة ... هل تضمها جميلة إليها في كتاباتها وتبحر في ألمه وشجنه العصى العنيد ... " عمرى تسعة وثلاثون عاماً ، وأنا الآن في مدينة لها بحر، من الشمس تولد... كان هناك لي بيت وأرض .... وهنا لي بيت بلا أرض ... هناك كان لي ماض ، وكنت أملك ناصية يومى ... وكنت أزرع أحلاما تشرق بهية في غدى ، وأنا هنا بلا ماض ... بومى بطاقة سوداء ، هنا أنا بلاجذور ... بلا أصل ... " وأغصان شجرة الجوافة لازالت حطبا بتقصف كل لحظة في قلبها... وشمس مدينتها مازالت نائمة في البحر ورحيل فارس ، لتبقى منه صورة يلفها اطار معلق على جدار هناك ، وتظل لوحات إسماعيل وتمام تحكى لها عن جواد دون فارس " لا تتركوا الحصان وحيداً " أصلام الغد ... الربيع الذي كان ... صور ... لوحات ... معلقة هنا... وهناك .

\* \* \*

رواية \_\_\_\_\_ من هنا.. وهناك

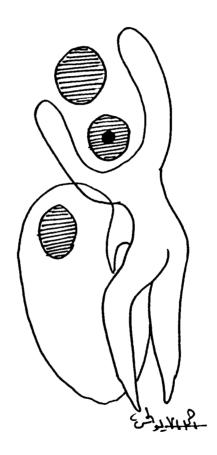

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                        | القصل العاشر                               |

قطعة صلصال



تفصلها عنهما قطعة رخامية ، منمشة بالوان في دوانر متعرجة ، تنبسط أمامها في ألوان أسود ، أبيض ، زهرى ، تحاول أن تقبض بعينيها على أحد ألوانها ولكنها تتوه في انساطها وثباتها على قوائمها ، كلمات الطفلين تقطع ملامحاً تحاول أن ترسمها ، لترحل عبناها علم, أنامل صغيرة، تقطع قطعة الصلصال فتلين في راحتيهما... هسيس الكلمات المبهمة وحروف لم يقدر لها النماء بعد ، طفولة مفعمة متفتحة كرانحة لبلة القدر حين تطوف سابحة في فضاء الليالي الندية ، تحمل أمنيات ... كلمات الحنين ... إلى الصحبة ، وبيوت خلت من باب وشباك ... أراحت بصرها على راحتيهما الصغيرتين ، ترقب حركة أناملهما وهي تلف قطعة الصلصال إلى كرة تدور تحت وطء راحتيهما ، تلف ملساء وتدور في حركة تذيب تعرجاتها تحت ضغط راحتيهما عليها ، وبصرها لم يكف عن الدوران لقطعة صلصال تكورت بين راحتي الصغيرين ، وما إن تخف حركتها حتى تحفر ملامح وجهها الدائرة بين أنامل طفولية ، لا تود التوقف معها ولا أن تلقى جانبا ... وجهها الذي رسمته بعينيها ، بحزنهما الساكن فيهما، تلتقط أنفاسها من ناى أحبه ، ودبكة لم يعد بدق الأرض بقدميه على أهازيج المواويل ، باتت أنامله وحيدة . تقبض على الربح ، لم تعد تتناوب الوثوب على ثقوبها.

اختار الجلوس معها ، يحكى لها عن رائحة حيات القهورة المطحونية و فنجانا قهو تهما قريبان، يتدفق عبقهما متعانقاً ، تستل فنجانها ، ترتشف منه بقايا ما علق عليه من حكايات ، أما هو كان بيدو على ملامح وجهه أنه غير قادر على تجرع مرارة فنجانه ، فكان يسكب الماء البارد فيه ، قد يمتص بعضاً من مرارته، أما جميلة فالمرارة عالقة في فمها تتجرعها، من مقهى القهوجي ، كان يحكى لها مسافراً وراء كلماته ، يلامس راحتها حين يقبض على الكلمات معها ، كانت تتحفز لتلك الحركة التي تصلها دون تفكير منه ، تحاول الوصول معه بعد تحليق وسفر ، وتعود ، يحين الوقت ليمضى كل منهما في طريق المواعيد والارتباطات على طرقات المدينة ، لكل منهما مطلع جيل ، قد يكون طريقه وعرا أو له منزل فتلتقط عليه الأنفاس ،همس لها للقاء آخر ، ترفع رأسها تنظر إلى قامته المديدة بجوارها ، وتسأل نفسها ، هل من الممكن الوصول إلى أغوار هذا الرجل ؟!!.. هو يطلب لقاءا آخر ، الحديث لم ينته بعد ولازالت هناك بقية...

- جميلة معذرة ، تبقى عدة نقاط أحب أن أحدثك عنها ، هل لي بلقاء أخر ؟

ترد وخيوط الشمس تعاكس نظرتها وضيق الوقت لديها:

- الوقت ... من الممكن في الغد ظهرا.
  - ۔ فلیکن .

يجلس في انتظارها بعين قلقة تتنقل من رصيف إلى آخر، حين حضرت عاودته ابتسامته، يرحب بها، تشد مقعدا قيالته، وبيدا بكمل لها حديث الأمس، وما بولمه من أمنيات ضانعة ، لاز ال حريصاً عليها، يجلس أمامها كمن أعد أجندته ورتب أوراقها ليعرضها عليها... ما إن يدخل في نقطة وينتهي منها حتى يبدأ بأخرى ... لم يخطر ببال جميلة أن تحدثه عن نفسها. ولم يخطر بباله أن يسالها. كل ما يدور في ذهنها أن تقف على حدود ما يعاني منه .. تحاول أن تمسكه طرف خيط يستطيع من خلاله أن يتغلب على أزمته الضاربة في كياته الممزق أمامها ... أجندته زاخرة لرجل يتعامل مع المعادلة والرقم .. متى يبدأ ومتى ينتهى .. وخيارات مطروحة أمامه .. استشارى هناك .. أو مقيم هنا، ولكن بفعالية أكبر بين شباب متميز يتبنى أحلامه .. خيار واحد أمام جميلة ، أن يبقى هناك بين أبناء وطنه ولا يقطع الطريق عليهم، ليتركهم ويمضى.. يصفن لكلماتها، ودورة أفكاره التي لم تستطع أن تصل إلى آخرها، لتظل تلك الورقة الأخيرة المفتوحة أمامه تحمل كل الخيارات، يجوب وديان جبال "رام الله" فلا تلتقط بداه سوى ازهار فيها أريج ما تبقى له من أمنيات وورود لا يتردد في حملها إلى زوجته ، ولا أحد ... يلقى بوروده في حجرة نومها ، في مطبخ اعتاد الوقوف فيه ، وطهو ما يقدر أن يقدمه وجبة تكفى حاجة صغاره.

يفاجنها بسؤاله:

- جميلة لمن اقطف ورودي هذه ؟!! .... هل لكِ أن تجيبيني ؟.... زوجتي لا تلقى بالألها وأنا الذي ....

دفع فنجان قهوته بعيدا عنه ، يمسك ببعض وريقات مبعثرة ببدأ في لفها وفردها وطيها مرة أخرى ، ويعود فيرفع عينيه إلى جميلة بنتظر إجابة يسمعها.

- إذا كنت تحب الورود فلك أن تقطفها وتحملها حيث تريد.... عش لحظات من عمرك أنت وأحبها ، لم يصبك الحزن إذا كانت ورودك هذه لا يلتفت إليها أحد؟!... ولا تجد أيدي تضمها وتتشمم شذى تحمله من سماء وأرض ، يكفى أنت.

وسكتت عن الكلام ليعم صمت، ولا تعرف هل سيتجاوب مع فكرها الذي طرحته أمامه أم أنه لازال مصراً على الوقوف باتعا للورود بنتظر الأيدى الممدودة لالتقاط ما يبيعه ؟!.... ولا أحد ....

#### \*\*\*

يتركها ويمضي ... وتمضي هي إلي نهر الطريق ، وكلمات قالها على رصيف الشارع البعيد من هناك ، تعود تعيدها في ذاكرتها :

- كم أحب النظر فيما وراء وجهك، وأكشف عن غموض نظرتك يا جميلة.

كلمات لم تعر لها صدى، بل واصلت حديثها معه ، يسألها .. تجبيه ، يطلب نصحها ، تشحذ ذهنها لتريحه، تحاول أن تبثه قوة قد يواصل يها، تسأله :

- هل سنقدر أن تتعامل مع واقعك بعد حديثنا هذا ؟
- سأحاول .. هل تعلمين أننا لجأنا للدجالين وقارني الكف .. الرجل الجالس أمامك بكي يوما .. اتتصورين هذا ؟

تجاهد في الإبقاء على حالتها طبيعية أمامه، تشد أحبال صوتها ، لتصل نيراته هادنة البه:

- ما يهم هو أنت، الوطن يحتاجك .. يحتاج لرجاله الأقوياء، لا تدع تلك المحطة تنال منك وتتحطم عليها .

ملامح وجهه أمامها لا تساعدها ولا تدلها أنها قد تصل معه لحل يخرجه من دانرة الأزمة، تعود تشحذ عزيمتها أمامه، تواصل عسى أن ترتاح نفسها:

- أنا لا أحدث عبارات إنشانية، بل من تجربتي.. عاندت أيامي لكي لا أكون قوسا مثنيا .. كه أحب أن أنقل تجربتي إليك .. أتفهمني ؟... يرفع عينه إليها ويعود يحرك ورقته المثنية بين أنامله يمينا ويسارا..
  - اعدك يا جميلة . ساحاول .

بدأت تتلفت حولها إلى الطريق الذي أمامها تنظر ساعة يدها ، حاتت الساعة للقيام ، لم يتبق منه حين يرحل سوى عنوان .... تسأله عنوانه .... بوشو شها :

- قد لا تجدينني مرة أحرى .
  - إلى أين ؟....

- إلى حيث لا أدري... أتوه في زحام أيامي القادمة .

يسالها عن أرقام يصل إليها من خلالها ، تحاوره بنظرة ماكرة :

\_ وكما قلت حين أنوي البحث عنك لن أجدك .

القت له بكلماتها ومضت حيث نهر الطريق تفكر في ذلك الرجل الذي تبخر من أمامها

#### \*\*\*

حين اقترب منها في أريكة تجاورها في مجلسهما همس لها دون أن يشعر الجالسين بحرارة كلماته:

ـ ما نوع عطرك الذي تضعين ؟

تخيلت قوارير عطورها وأسماء لا تذكرها ..

ثارت أفكارها في سوال يتبعه آخر ... سواله يشبه تساولات أخرى.. العطر .. واسم له .

ارتفعت إيقاعات الطبلة وترنيمة المواويل القادمة من خلف النهر، تأتى ثائرة بعد محاولات لكسرها ... وأدها ... دفنها .

يتقدم لينضم لحلقة الرجال حيث تتسابك السواعد أمام النسوة المقابلات للرجال من كنعان القديمة ... كنعان الحاضرة التي لم تمت في حكايات مطرزة على الصدور ، مد لها يده ضمها في راحة يده ، أرادها معه ، أرادها ليبث دفء قلبه إليها من راحة يده إلى راحتها... لتكتمل حلقة من رجال ونساء من قلب كنعان .

\*\*\*

زعتر وزيت .... خبز وملح من يدها في ماندتها الفلسطينية .... تجاوره في جلسة تشتد المسافات اقترابا بين راحتيهما .. تمضي عنه .... ويبقى هو شارد النظرات على رقم كتبته له ، قد يصل به اليها .... حين مضت عنه أن لرحيلها مقعدها ، وقع قدميها ، دقات الطبول لفراقها .... آخذة طريقها على درجات البيت ، تقف ، تستقر عيناها على حقانبه المتكومة تحت الجدار .... حقانب ستعبر النهر معه إلى بلاد تحب فيها طفولة راحلة عنها .... وتحب أنوثة آفلة ، من تلك الأرض الحاملة لقلوب رجال يحملون الحب بين طيات جوانحهم وجميلة البعيدة ، تنظر النهر ، وجسر سيحمل أقدام ذلك الرجل وهل سيعود بنفخ في نايه وتتقافز أنامله على ثقوبها .... فتعلو الهتافات والتصفيق ، ويرجع له بريق عينيه ، هل سيذكر أنها أعادته بقوة إلى هناك يوم تدفق دمعة فرح.... في ليلة يعلو فيها التصفيق و كلمات ابنه لر فيقه :

ـ لقد عاد أبي ... عاد إلى نايه ودبكته ....

وتعود أمام كرة الصلصال... تخاف أن تضغط أنامل الصبي عليها فتخفي ملامح أحبتها من هناك ..

\*\*\*



| راية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------|
|                                           |

## الفصل الحادي عشر

أزمنة ... طائرة

1.1



حين تقف رغد على عتبة حجرة أمها ، وجميلة تشق طريقها وسط كلمات محمومة ، ترفع رأسها تنظر علامات وضعتها بين صفحات كتبها ، رغد ووقفتها ونظرة غير راضية .. لاتحتمل الوقوف وسط الحجرة ، لديها أسئلة كثيرة واستفسارات تود أن تعرفها من أمها التى لم ترفع رأسها لها ، بل لم تشعر بوجودها في لحظات نسيت فيها زمانها ، ونظارة زاحفة إلى آخر حدود وجهها عند آخر نقطة على أنفها زمن .... سباق .... تحد... مواصلة

تناديها:-

۔ امی

تستغرق من الوقت حينا ، وتعيد نداءها

- أمى هل لى بدقيقة ؟....

ترفع لها رأسها وكان جبلا ينزاح عن كياتها .... حبيسة فكرة مثقلة بها ، أسيرة .... جريحة .... تعييدها رغد لحاضرها في لحظة .... تنظر اليها وكأنها تراها لأول مرة

ـ ماذا هناك ؟

تبدأ تسال أمها عن أزيانها التي تلبسها ، تدور بجسدها الممشوق أمامها

\_ ما رأيك ؟ البس هذه السترة أم بدونها أكون أفضل ؟....

تهز رأسها:

- لابأس بها.

1.7

- ـ وشعرى هل المه ؟... أم أتركه منساباً على كتفى ؟ ....
  - في كل الأحوال جميل
  - هذا القرط أم ذاك ؟....

### تشير لها:

۔ بل هذا

تتافف لها قائلة:

- أمى تردين علي دون تركيز ، وأكيد أصابك الملل من تساؤلاتي، لن أسالك مرة أخرى .

تلوى غاضبة ، وتعود رأس جميلة تنحنى لورقها .... تلحق بمد الكلمات قبل أن تودعها على آخر محطاتها .... ترفع عينيها تنظر الجدار وإطارا لصورة أمامها أتت بها من هناك .... تضم أسرتها وهى وسطها ، وتغيب خلفها آخذة كل الوجوه المحفورة في ذاكرتها معها... لا تنس ذلك اليوم الذى اضاء فيه نور آلة التصوير في عيونهم .... وكيف لمهم والدها ينادى كل منهم باسمه ، لتجمعهم صورة واحدة ، وتفرقهم حياة .. وجه بات في كندا الثلجية ، ووجه في باريس مدينة النور، وأخرى على جبال عمان لارالت تحلم بجوز ولوز وتين يأتون اليها من وراء النهر .... أما هي هنا .... ووجه أمها .... وحجرتها هناك شاهدة عليها ، تذكر أمها مستلقية على سريرها مسندة ظهرها لوسادتها ، ونظارة قراءة تشبه نظارة جميلة آخذة في الانزلاق ، تقارب السقوط على صفحات كتابها المفتوح ،

1.8

تناديها ، لا تجيب ولكنها تصر أن تسمع أمها شكواها وسط انهماكها... تشكو لها دلع أخواتها وسماجاتهن ، لا ترفع عينيها لها... تتأفف ... تحتد ... تضرب الأرض بقدميها ... تعود إليهن حيث مجلسهن ضاحكات ... ساخرات لم يتوقفن ، اطار صورة ساكن على الجدار تملؤه حياة .. لارالت عين جميلة واقعة في شباكها دون فكاك .. جميلة وأمها.. رغد وجميلة .. وصفحات من كتاب هي الزمن الذي ترغب في اللجوء إليه ، لذات معذبة تجدها في شخوص تهيم في البرارى فتهيم معهم .. جميلة لا تجيب ... كما أمها ... من خلف إطار أخذها إلى الزمن البعيد حيث هي هناك غارقة بين سطور الكلمات ....



| من هنا وهناك | <br>_ · | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------|---------|--------------------------------------------|
|              |         |                                            |

الفصل الثاني عشر

من نصل سكين

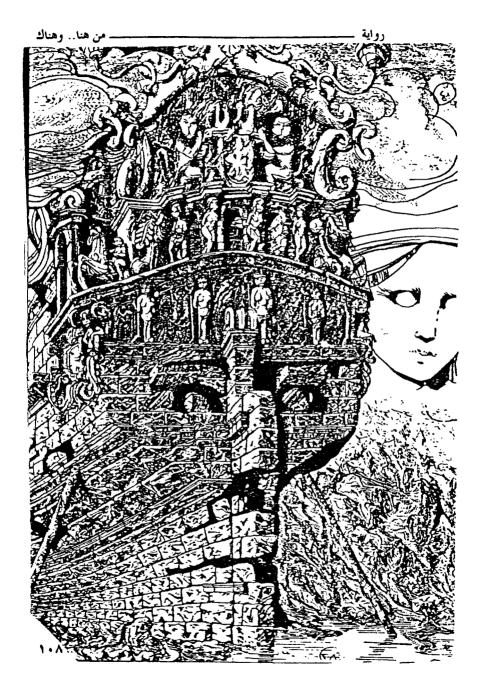

حين رأتها حميلة من شاشة التلفاز تشد عقدا بحوط عنقها ، اينتها جئة بين يدى أبيها ، الذي غسل نصل خنجره بدمع حار ، بل قطرات من ماء النار تزيح ما علا صدره وقلبه ، حاملا بين بديه نقاءه ، طهارة قلبه التي تطهر بها حين نزفت دماء إبنته جميلية على ساعديه وخضبت راحتيه... وأمها وقلادة انفرطت حباتها ، وأساور ذهبية تنزعها وتلقى بها إلى تراب الأرض، فلم يعد للذهب بريقه ، ولا للقلائد وهج، صرختها تدوى في بطن الجبل من النجوع البعيد... ليصرخ معها قلب جميلة، وتلف لها عدسة التصوير وتريها وجه البوسطجي، فخرجت صرخاتها من عينيه، ملقيا بالحقيبة المشؤمة تاركا جسده للريح ، عاديا معها ، يعلن تطهره على دماء جميلة... ينتفض قلب جميلة وترحل عنها روحها بعيدا حيث هناك الآتي البها .. ولهفة قلبها على جهاز الهاتف الصامت أمامها، تدير قرصه ، تطلب عثمان، ليأتي اليها برواية اليوسطجي، وحبات كريستالية تلمع في ذاكرتها وقلبها وهل تتطهر جميلة بكلمات كتبها يحيى حقى ؟!...أم بكلمات أنشدها كروان من النجع البعيد طوى جسد هنادي ....

\*\*\*\*

وأقدام أحلام يوم ساقتها من الخضرة.. بحيرة.. كفر الدوار...إلى عتبة بيت جميلة..حلم يقتلعها ويلقى بها على عتبتها..وانفجار بركان يندفع من رحمها يشيع بللا يغرق ملاءات سرير تطوى جسدها على طرف منه،منكسة الرأس وراحتاها تضمان أسفل بطنها...بداية

هذيان باسم " منصور " ذلك الاسم الذى شاركها الحلم ومزق الغلالة البيضاء النقية، ملامح منصور تشبه ملامح الرجل الذى شارك ابنة" أبو حسين" أحلامها، استسلام أحلام لآلام المخاض في خبطات واندفاعات من كل اتجاه، لصوت يريد أن يصرخ في وجه الحياة.. بائله حياة .. تشهق أحلام باسم منصور على عتبات مستشفى" الشاطبي" ولادة وسط تجمع نساء ينتظرن ليكتبن أسماء لإناث وذكور من عنبر الولادة .. مستلقيات على ظهورهن ... بعض منهن يشددن بقوانم الأسرة، وأخريات استسلمن لآهاتهن وصرخات منشنجة يشد بها حبل المحلول المعلق على الحامل ومنه ليدها ، وكلمات الممرضة المارة بهن :

- تنسين الآن الساعات الخوالى ، وتأتين إلينا بالصراخ والدماء النازفة .. يا لكن من نساء قادرات إ....

تتسمر لهن وسط عنبر الولادة تنظرهن غيظا .... وكدرا .... وجميلة الواقفة تمسح بعينيها وجوههن المعروقة قائلة:

- كلهن منصور...ما الفرق بين منصور احتال ليضاجع أحلام... ومنصور آخر...و آخرين أين هم جميعهم ؟!! تتلفت من حولها لا أحد!!...

تقترب من النافذة ، تسقط نظرتها على رؤوس أمهات يلامسهن الهمس والأسى على إنائهن المستلقيات في الأدوار العلوية ، وهن متشبئات بصررهن تضم ملابس القادمين إليهن..إناث..وذكور

وليلة قد تاتى بمنصور أو أكثر.. ومن وسط عنبر يضم أحلام وغيرها مالت نحوها موشوشة، تشد راحتها الهزيلة بين يديها ، مثبت عليها لاصق المحلول تربت عليها قائلة :

- ستادين الليلة ، وستكون بنتا مضينة الوجه مثلك

تمسح عرق وجهها ، تتلوى أمامها من خبطات ظهرها. ارتطامات روحها في جسدها شهقت لها تود أن تقول :-

- منصور ..سيأتى ..سيعقد العقد هذا ..هو وعدنى .. وسنخرج سويا أنا .. وهو .... و ....
  - لا تشغلى بالك . لم يعد يهم . المهم هو أنت يا أحلام

وتحت إلحاح صوت جهورى خلا من الرحمة،انسخبت جميلة من عنبر الولادة وهواء يلفح وجهها بسياطه، وحافة سور واطىء استنامت على مجراه أعشاب هانشة.. جلست رافعة وجهها للسماء.. فطالعها قمر لليلة فضية.. أنت أيها القمر، أعرفك وتعرفنى .. كلما رفعت إليك وجهى.. تطالعنى .. وموعد مع حكايات مضت وأخرى آتية إلينا..من جميلة..أحلام .. هنادى..تعرفهن جميعهن.. أنت الذى أضأت بنورك وجوههن حين واراهن التراب.. فكان لهن فيك آخر عناق.. وأروع عناق .. حب ينصهر في صلصال.. حما مسنون في زمان ومكان.. من زمن أبي جابر.. وزمان أبي حسين.. أبو جابر مهاجر يحرس مدرسة وكالة الغوث للإنبات، كن بناته خمسا وأصبحن أربع، وأخوات لها حرمن النطق باسمها .. ظلت أفواههن

تلوك أعشابا برية تستقر مرارتها في حلوقهن حين يسألن ذلك السؤال ، ويجبن بأتهن شقيقات أربع ، وجميلة وتأكيد أمها الدائم لها ، كن خمسا

- ـ أين ذهبت الخامسة ؟!....
- ـ حكاية طويلة يا بنيتى ....

لم يمض وقت طويل حتى انطفا نور قنديلهم، ورحيل إلى ما بعد نهر الأردن، وانقطاع أخبارهم، والخامسة بقيت في تراب لا ينسى جسدا أذابه فيه، وحكاية لم تذب، لم تفن.. بل ظلت تذكر جميلة حكاية غلفها الصمت والرهبة .. وأخوات لها أصبحن أربع خلف النهر .. ومن ليالى غزة المقمرة خيالات أبي جابر بجسده العملاق وابنته يقودها وراءه فوق أحراش البرية التي تزف القادمة إليها ، وعودة لله بدونها .. ليصبحن هن الأربع خلف النهر ، وحين تسوقهن جدران المدينة إلى طرقات لا يقربنها ، ورؤوس لا يرفعنها، وأصواتهن لاتصل من يسمعها .. كأنها الواقعة في قاع بنر وتكسرت لألاف القطع.. ومن هناك من خلف النهر قد يلملمن ما تكسر منهن

\*\*\*\*

والقمر لازالت تلمع له حبات من نجيمات كريستالية ، نسجت معه خيوط حكاية من ليلة كهذه ، ألقت اليها بأحلام وليال بعيدة .. باتت قريبة .. بل هي عجينة واحدة لمذاق واحد يتجرع مرارته جيل وأجيال لازالت تتابع قوافلها، حسنة إبنة أبي حسين، خانتها فتحات

تشبه الشبابيك في مخيم كان فيه صباها ، حين وشوش لها محمود بنار الجوى :

- حسنة لست أنا بذلك الشرقى الذى ينفق أيامه جالسا في المقهى حالما وحبيبته على بعد خطوتين منه ..

وخبر جاء لبيت جميلة، بأن حسنة قتلها أخوها، ومطلوب من أبيها الوقوف دفاعاً عنه في قضية تخص الشرف وعرضاً مهتوكا، وتنطق أم جميلة وسط ذهول سابح يضمهم.. يعتصرهم وإياد.. تنطق في حزن.. سخرية .. تهكم.. من كلمات تقولها لصغيراتها وهي تضرب كفا بكف:

## - أين يقبع الشرف فينا ؟!!

وجوه بناتها حولها ونظراتهن البرينة، لا يعين ما تنطق به أمهن ، ولكنهن يعين معنى الدماء والموت وثرى يفنى الأجساد البضة الفتية، وتعود تدور دورتها مرة أخرى، تسأل عن الشرف ؟!....

- الشرف له معنى أكبر،ولن يكون يوما في مواضع تثير حياءنا.. يا للعار..ويا لحزنى على الصبية.يا ليتها جاءت إلى.. كنت .. تدمع عين جميلة لبكاء أمها وتهتف من داخلها يا ليتها جاءت إلينا.. من نشيج وإجهاش وشباك حزن تلقى أمامهن ، قد يلقين بما أصابهن فيها

صورة حسنة مسجاة في ساحة دارها في " مخيم النصيرات " رافعة يدها أمام وجهها لكى لا ترى وجه قاتلها .. وعالم قهرها افترس منها أيامها وصباها .. وقاتلها يحيا بجسد يقطر بدمانها من جميع مساماته، لم تحن القلوب لصرخة حبيبها ، إنه سيتزوجها وأخذها بيده لبيت المختار ليعقد عليها .. جاءها أبوها متوسلا يطلب منها أن تخرج عروسا من بيته ، تطيعه راضية ، وتعود إلى دار أبيها.. تخطو على عتبتها لتجد السواد سكن مقل العيون ، وأيد لا تنثني عن رفع رؤوس نكست ، تؤجل موعد سقوطها وانكسارها ..

خطوة حسنة على عتبة أبيها عقدت بها على كل لحظات الحزن والفجيعة فيها، وهى لازالت جسدا ينبض بالحياة .. ونبض آخر ينمو في روحها يونسها في ليال لا تطاوعها جفونها، تخاف أن تنسدل على عتمة قد تطويها وتذوب في جوفها إلى الأبد، للعتمة خيوط، عتمة قبر سيضمها، وعتمة قلوب أنكرتها تكومت على حواف بلطة مسنونة، هوت بها يد شقيقها، ويدها التي رفعتها لتغطى وجهها، تحجبه عن عالم لم تعد ترغب فيه .. وأم دارت في حومة الفراشات فاقدة لعقلها حين تقطعت أوصال رحمها صارخة فيها:

كيف ترضين أن تذبح قطعة من روحك ؟!!....

\*\*\*

يوم زار القاتل بيت جميلة بعد أن قضى عاما عقوبة لقتل أخته حسنة دفاعا عن الشرف، لم ترفع جميلة ناظريها عنه ، بشعره

المقلوب الى الوارع ، بأسنان مشطه الظاهرة عليه ، رانحة العطر تفوح من قميصه الأبيض ناصع البياض ، خلا من أى بقعة دم حمراء قد تلوثه، قسمات وجه فتية نضرة ، وعين جميلة منغرسة في أصابع كفيه التي يحركها بطريقة طبيعية، بضمها، يفردها، بمدها للصينية الحاملة له عصير الليمون، غارقة فيه حيات سكر قد تكون لاز الت مستقرة في قاعه، ترفض أن تذوب له . تسمع رشفاته ملء أذنيها. ليمتزج بصوت كروان لم يهدأ قلبه، لم يطو جناحيه إلا حين يجد هنادي المتكومة في بطن الأرض. يبلع ريقه يوزع التفاتاته اليها وللجميع لا شييء تغير.. كل ما تبقى من الصورة أن يقابل والدها ليقدم له جزيل شكر وعرفان بعدما نفض يديه من تراب أهاله عليها ومسح بديه من كل آثار لها. أما هي التي طواها الثري، جميلة لا تعرف اليه طريقاً حيث البرية، يا ليتها تعرف. ويا ليت طائر الكروان بدله قلبه ويحط أينما هنادي. لو عرفت جميلة ستذهب حيث هناك. تحتضن صبارها. توشوش قبرها. أنها أحبتها وأن في العالم من يذكرها. يذكرمن شقت حواف بلطة صماء خرساء جسدها. تركت جميلة مجلسه ومجلسهم ولاذت الى ركن قصى وحيدة. وكيف لقاتل أن يزور بيتهم ويجلس على أريكة ضمتهم ويشرب شرابهم ؟! تتحدث اليه أمها وأبوها !! صدمة أطاحت بجميلة ، لم يستشعرها أحد، وظلت على زمن طفولتها

المبرعمة على حوانط دارهم هذاك .. كلما سمعت للكروان صوتا ينادى .. تسأل

- لم طاوعته يده لقتل أخته حسنة ؟!... الخال .. وهنادى .. والأب وبناته اللواتي أصبحن أربعا

\*\*\*

هل لجميلة أن تحكي عن نهاية ، ونهاية هو اسم لصبية ، اسم رسم شرخا طوليا ... عرضيا .. في نفس جميلة .. من على سور واطىء تنمو عليه أعشاب هائشة ووجه نهاية يقذف به قمر أفل ليضيىء مدنا وقرى ونجوعا غارقة في العتمة .. وهذه النهاية التى تحدت قيم مجتمع ، وأرادت أن تحطمها و تمزقها من خلال غشاء بكاراتها الذى فضته مع كثيرين .. ومتعة تستمد منها وجودها ، بأنها البطلة الوحيدة والأخيرة ، أما الأخريات فلا زلن متواريات خلف الغشاء .. كيف لنهاية أن تحيا ؟!.. وكيف لهنادى أن تبتعلها البرية؟!... وطائر عاهد عينيها حين رمقته بها مودعة أن لا يضم جناحيه ويركن للراحة إلا أمام عين هنادى .. تخلع نهاية رداء وتلبس رداء.. تضم رجلا .. وتنكر رجلا .. صوت أنفاسها تسمعها جميلة ووقع أقدامها .. صفقات أبوابها .. تعيش نهاية .. ماضية إلى كل

| وهناك | من هنا | اية | , |  |
|-------|--------|-----|---|--|
|       |        |     |   |  |

# الفصل الثالث عشر

Cil has



تلتقي جميلة بابنتها حين تحملها نسمات زمانها إليها ، تبتسم لها ، تناديها ليصل دفء قلبها إليها بعد ليلة أمضتها مع زميلاتها في نزهه برية ، كان فيها من لعب الورق وجهاز الألعاب ، ورغد تمضى عنها لحجرتها تلقى حقيبتها تبتسم لها بالتفاتة خفيفة دون السلامات والأحضان الدافنة .. وتجلس جميلة تصفن في زمانها الدائر من حولها وتسال ، هل هي قسوة أم أن شعور الاحتياج معدوم لدى رغد ولم تعد قريبة من أمها ؟!.... وجميلة لم تبرح مكانها تراقب الأحداث ووقعها الأليم على كيانها المفتت .. عادت إليها تشد مقعدا تجلس قبالتها إلى الطاولة تحدثها قائلة :

- سألنى عنك والد صديقتى .

التفتت جميلة مندهشة:

- \_ ماذا قال لك ؟
- قال أنك كنت الأجمل بين زميلاتك في الكلية ومتميزة ، وفي كل مرة يراني فيها يذكرني بهذه الحكاية .

ترجع جميلة بظهرها للوراء تجمع وريقات صفراء من الزمن الماضى ترسم على لوحة ذكرياتها وجوها قابلتها،ولكن ملامح النسيان تقوى عليها وذاكرتها تضعف وتستلم لتعود رغد تكمل باقى حكايتها:

- أم صديقتى رانعة وقفت لساعات في المطبخ تعد لنا طعام العشاء، من شواء لقطع اللحم وقلي حبات البطاطا، وما إن انتهت من كل هذا حتى أخذت مكانها في غرفة الجلوس تلعب على جهاز الألعاب حتى الرابعة صباحاً.

### نظرت جميلة لكلماتها مندهشة:

- الرابعة صباحاً ... تلعب على جهاز الألعاب !!...
- نعم كم كان رانعا منها ، وليست مثلك أنت تقضين معظم الوقت بين الكتب المتكومة هنا وهناك ....

ضمت جميلة شفتيها ورفعت حاجبيها في صمت .... جهاز الأعاب ... الرابعة صباحاً ... يا الهي !!...

وعادت تنظر إلى ابنتها رغد التى بدأت تتافف وتنظر لعقارب

- أنا بدأت أشعر بالملل هنا ، ليتني ما عدت من نزهتي .
  - ولم الملل ؟!!....
  - كل ما حولى يوحى بالملل

لازالت تحمل رواية تحكى عن تانيا وأمها ....

حين تضم أمها قائلة:

- حبذا لو نمت يا أمي ....

تمشط شعر أمها كطفلة صغيرة ، إلي أن أحست بأن أمها قد ارتخت فجأة كأنها نفضت التوتر الذى كان يشدها ، وخد مبلل بالدموع تحت يد ابنتها .. جف مجراه .. تضم رواية إلى صدرها، تغمض عينيها تذكر أمها وأحلاما جمعتهن معا ، والنظر إلى أمها حين تشرد عنها

| وهناك | من هنا |  | واية | , |
|-------|--------|--|------|---|
|-------|--------|--|------|---|

بعيدا يمتعها .... وحين تلتقط أذناها صوت أنفاسها كانت تملؤها بالأمان ، أنها لازالت موجودة وأن هناك حياة تنبض بجوارها.. تقطع عنها دفء ذكرياتها المتعانقة صوت رغد يخاطبها:

- أماه لم تقولي لي ماذا سافعل هذه الليلة ؟....

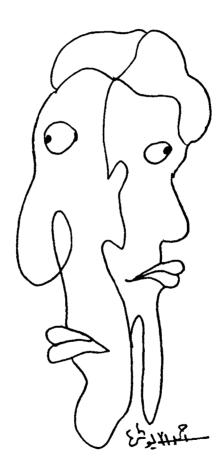

| ر ایک <del>حسان میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک</del> | ــــــ من هنا وهناك |  | و اي |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------|
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------|

# الفصل الرابع عشر

طريق النهايات



يوم مرت هدى ببيت جميلة رفعت رأسها تنظر شباك غرفتها فانعكس نوره الشاحب على عينيها .... أسدلت أهدابها على دمعة تمزج الشك باليقين على وجهها .... بأن جميلة نسيتها في وسط الزحام ، نظرت أمامها والطريق يزداد اتساعا ، تعاهد نفسها بأنها لارالت تذكرها ولا تستطيع نسيانها .... تدور عائدة وفي قلبها ذكرى لصديقة تحبها

\*\*\*

وجميلة كما هدى ، صورتها تلح عليها .... وعتاب نفسها اليها لا يتوقف ، المدة تطول والزمن لا يتوقف .. وبين هذا.. وذاك ، تنقر بيدها باب هدى ، وعتبة تحمل أقدام جميلة، يشعل نور البهو ، ويفتح لها بابها ليشهد عناقا بعد طول غياب .... دموع هدى ووجهها المدفون في صدر جميلة ، تتمتم بين حناياه قائلة :-

ـ كنت أظن أنك نسيتني

وبعناق دمعاتهن تهمس لها:

- لن يأتى هذا اليوم الذي تقولين .

رفعت بيدها وجهها تنظر لعينيها الغارقتين بالدموع الحاملتين لكل الذكريات البعيدة، تحاول تهدنتها حيث تعود بها لمسافات ضمتهما معا ..

- هل تراك نسبت با هدى حين مرضت مرضتى الكبيرة وقال الأطباء كلمتهم ، أنها ساعات لا أكثر ، كنت أنت التي بكيت ،

170\_\_\_\_\_

واجهشت من حجرة بعيدة عن حجرتى التى أرقد فيها ، وحين تدخلين علي كان وجهك قرمزيا من حمرة الدموع ، كنت أعرف أننى مقبلة على رحلة هى الأخيرة، كانت روحى تودها وتتعجل الانطلاق اللى عوالم مجهولة قد أسكن إليها، ولكن من جسد لم يكل من المقاومة، وقاومت أنت معى، حملت إلي ما قد يشد أودي من بيتك الى بيتى تصعدين درجات حاملة أو إني مملوءة بما صنعت يداك ، واستجاب الجسد وبدأ رحلة التعافي، رجوتك أن تكفي، فكنت الأشد إصرارا على عدم التوقف إلا وأنت تريننى أسير على الطريق بمفردى.

شدتها متأبطة ذراعها ، حيث حكايات لم تقل ولم تسمع بعد

- أم زوجي رحلت منذ شهرين

ارتسمت على صفحة وجه جميلة الدهشة:

- ۔ احك لى
- هل تتصورين يا جميلة أنها يوم ماتت وذهبت لمراسم دفنها، حملها الرجال مارين بها أمامي ....

صمتت وكفت عن الكلام ذاهلة ، لكزتها جميلة بيدها لتقترب منها

- ۔ اکملی
- لم تطاوعنى دمعتى ... استجديتها ... توسلت لها أن تسيل، لم أجد ،أنا يا جميلة دموعى هي الأقرب منى دوما لأى مشهد. أو فكرة

حزينة .... كان الجميع من حولي يبكون ، غرقت مناديلهم ، في حين جفت دموعي، فما كان مني إلا أن أخفيت وجهي براحة يدي المرتعشة عن الجالسين من حولي .... لماذا؟!! هل تستطيعين أن تجدي لي إجابة تريحينني بها ؟!! ....

لمت جميلة راحة يدها بين راحتيها قائلة:

- لو أنك وجدت حبا منها لكانت دموعك أول من طاوعك في وداعها لرحلتها الأخيرة، هي زرعت القسوة فيك

## ردت بنبرة خفيضة :

- حنانها دافق لبناتها ... حنان جارف وكل السدود كانت تقيمها ما بيني وبينها ، فتعيق نهر قلبي الذي لم يجد سوى الجفاف .
- صمتت قليلاً تستجمع قواها لتكملة حكاية لها بداية .... وأيضا لها نهاية :
- لحظات موتها كانت غريبة ، دخلت المستشفى وبعد دقيقة فارقت روحها جسدها وهى على مقعد متحرك ، وحين حاولوا رفعها منه لم يستطيعوا ، تشبثت به بكل قوتها ....

تحكى لها عن مشهد لم تره ولن تنساه وعادت تكمل حديثها :-

- لحظتها دفعوا المقعد خارج المستشفى حيث الطريق لبيتها ليس ببعيد والقوا غطاء على رأسها لكي لا يرى من يمر بعد منتصف الليل تلك المرأة التي كانت .... وحين دخلوا بها إلى بيتها حاولوا رفعها مرة اخرى لم يستطيعوا إلا بعد عناء وجهد حيث القوها على

سجادة في البهو ليقدروا على رفعها إلى سريرها .. وفي ساعة الدفن غابوا في المقبرة مدة طويلة ، لحد إشتراه زوجى ، ولكن المفأجاة أن رجل المدفن تصرف به وباعه لآخر ، وكان شجارا وتجمهر المعزين وخفراء المقبرة ، وفض الإشتباك حين وجدوا قبرا آخر قد يحل المشكلة ولكن فيه جثة ترقد من ليلة الأمس ....

#### \*\*\*

هدى تقص لجميلة وجميلة سافرت على أجنحة الرحيل الى طريق النهايات ، الموت حين يترصدنا .... وحين يغافلنا .. وحين يغفو عنا النهايات ، الموت حين يترصدنا في مستشفى " الشفاء " " بغزة " لم يشك من شيىء سوى أن جسده تعب من حمل روحه.... أبوها بجلبابه الأبيض على سرير في مستشفى الشفاء وفى جيب جلبابه العلوي وضع نقودا خرج بها من بيته ، وكلمات أمها وأخواتها له:

- لا تحمل هذه النقود معك في المستشفى قد تفاجنك إغماءة ولا تدرى ما سيحدث ؟.. قد تمتد بد وتأخذ منك ما تحمله .

كان يلتفت عن كلامهم وينظر لفضاء غزة من نافذة غرفته ، تتغضن ملامح وجهه في ضيق لا ينفك عنه الا بالتوقف عن هذا الحديث ، الى أن قالها لهم :

- من أراد أن يحدثني عن هذا الموضوع فليرح نفسه من عناء زيارتي . ويفرد راحة يده على جيبه يتحسسها ويلصقها متشبثا بالجيب الصغير وما بداخله

وينن الجسد ، وتحزن الروح لفراقه ، لم يستطع أن يقول حديثا يوصي به ، أتوا إليه بقلم أمسكه .... وهنت أنامله عليه ، وهو الذى كان يقبض شلالاً من كلمات كان يخطها، حاول أن يكتب إليهم ولكن انتهت كلماته بخط مضى به الى أسفل صفحته البيضاء .. خلع جلبابه عنه لتتم مراسم دفنه .... وهاتف يدق بجرس من هناك .... كان صوت جميلة .... حدثها أخوها :

- هو الآن بجوارى يا جميلة تتم مراسم دفنه .
  - هل سمع نبرة صوتها الأخيرة حين سألت...
    - أبى؟....

ولم في هذه اللحظات دق هاتف جميلة من هناك حين تعثرت قدماها أمام كن الحواجز والحدود المغلقة .... هل عاتق صوتها روحه المسافرة ?... وتمت مراسم الدفن ، ورخامة كتب عليها اسمه يحتضنها غصن زيتونة ، وفناجين قهوة مرة .... يرتشفها المعزون ونبيحة تذبح للقادمين من القرى والمدن المجاورة ، يجلس أخوها في آخر ليلة ستظل وحيدة دونه يحكى مأخوذا ... مشدودا لأصل الحكاية ونهايتها:

- ما كان يحمله أبي في جيبه لم يتبق منه شيىء إلى آخر فنجان قهوة في يوم مأتمه. أبو حسن .... أبو على .... جمعتهم مع أبيها صلاة واحدة في مسجد فلسطين الأقرب إليهم على مدى ليلهم الطويل يمضون إليه سويا ، يعودون سويا لم يخلفوا موعدا على هذا الدرب .... لم رحلوا مع أبي جميلة في شهر واحد ولم يبقوا على الأرض؟.. وحين زارت جميلة قبر أبيها كانت أسماؤهم متجاورة ، كيف أتوا ليكونوا معه ، وأى صدفة تلك التي جمعتهم هناك سويا ؟!....

\**r**.\_\_\_\_\_

| من هنا وهناك | واية ــــــ |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

## الفصل الخامس عشر

لأجل من ؟!!...



حيث التقت به على الشاطىء الرملي وأنوار تتحاكي من فوق الأشجار المتدلية عليها ، ومواند منبسطة ، أباريق ملونة تحمل المشر وبات الياردة ومنها ما يحمل في جوفه الساخن ، بجلس بنفث دخان لفافة ، وهي جلست شابكة أناملها عاقدة عليها شاخصة في من حولها ، وجوه غابت عنها لسنوات ، ملامح تبدلت، وأجساد منها ما نحل ومنها ما إمتلأ ، ألوان صاخبة ، حرائر مزركشة ، قلاند حملت الأحجار فثقلت على الصدور ، وصرخت الوان أحمر الشفاه .. زهرى .. أو بلون البرتقال ، وورود على الأثواب تكبر وتتضخم ، تعرفه من زمن ، بخرج من البحر بنحنى أمام خطواته ، ويد وهنت تمسك منشفة تلف خاصرته .. من وقت هجرته زوجته المتمردة الثائرة ، تتحرك مزركشة بكل ألوان الطيف على ملابسها وعلى وجهها ، شعرها وطوله وانسداله إلى ما بعد خاصرتها ، يلفت نظر جميلة ومقص لم يعرف طريقه لخصلاتها ، أحياتا تلفه بطريقة دائرية ليتوسط قمة رأسها ، وقرط يطول إلى آخر حدود رقيتها ، يحمل وردا أو خرزا مطعما بخيوط ذهبية واحمر شفاه لم تكن تجيد رسمه على شفتيها المدببتين ، تركته ولم تلتفت له بحجم توسلاته لها وبحجم مخلوقة ناعمة صغيرة أثمرتها تلك العلاقة ، عقدت النية وانطلقت الى عالمها وظل هو في عالم لم يتغير له ، هدوء في صوته وحركاته متزنة وعاداته الروتينية ، يجاور الرجل المتحدث الى جميلة بين الحين والحين مرحباً

- أين أنت طوال هذه المدة ؟!....
  - ـ مشغولة
    - ـ بماذا ؟
  - أقرأ وأكتب
  - أتمزحين ؟!!....
  - ـ وطبعت بعض الكتب
- شيىء جميل جدا وجيد !!.... إذن أنت تحققين ربحا من حجم مبيعاتك ، والمكاسب التى حققتها ، أقصد ثمن الكتاب وصل إلى أين ؟....

صفنت جميلة ، لم تكن مهيأة لمثل هذا السؤال .. وكثيرا ما تسمع مثل هذه التلميحات ودوما تنسى حكاية الثمن والبيع والشراء ، تلعثمت في كلماتها ، تود لو تصنع كذبة تريحه بها .. ولكنها تخيب ولا تصيب في تركيب الحكايات .. وتذكر عثمان في موقف كهذا لن يتوانى عن أن يقرد له بساط الخيال ، ولكنها لابد وتجد إجابة :

- أنا أحاول الاتفاق مع بعض دور النشر وساجني ربحاً وبدأ يفرد ويسرد لها عن عالم بعرفه عن الكتب

كتب هذا جميل ، روايات !!.... أظن أن كل الروايات تشابه بعضها بعضا ، بداية ونهاية ، لا جديد ، الكُتاب جمعيهم طريقتهم واحدة جف حلق جميلة ودارت بها الأرض ، بل يكاد كل ما أمامها ينقلت ، أباريق العصائر سافن وبارد يختلط كل بالآخر ، لم يقرأ ما في عين

جميلة فلازالت أحياء وأمواتا .. رحى الحرب تستشرى في عروقها.. تخال نفسها تلبس قلنسوة وتلف خصرها بحزام من الديناميت ، تبحث عن وجوه لتسأل .. لأجل من ذهب من ذهب ؟!!... لأجل من كانت مأساة التاريخ ؟!... في عظام ذابت وأجساد تحللت فتية محبة.. مقبلة للحياة ............

رواية \_\_\_\_\_من هنا.. وهناك

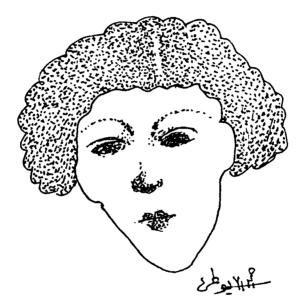

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | راية            |
|----------------------------------------|-----------------|
|                                        | لقصل السادس عشر |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        |                 |
|                                        | į               |

أنين مدينة



144

كان مقعداهما قريبين والمسافات ضيقة والحديث له مذاقه حين يغلفه الهمس .. تحكى لها .. وتنتظر الأخرى نهاية لكلماتها .. روى كثيرة تسمعاتها ، وزوجها الجالس على رأس الطاولة الممتدة طوليا البهما ، نظارته سوداء تحجب نبور الشمس ، ونبرات صوته خفيضة ، وهي وزوجته كانتا الأشد قربا .. حكت لها عن رحلاتها معه البعيدة ، حيث الأمريكتين والقريبة على جبال لبنان ، تميل جميلة بجسدها ناحية مقعدها ، تشدها الأمكنة وأسماء لها تسمعها ، وحين تصف الأخرى لها تكون قد حلقت في سماء الأمكنة بيروت وجبل يحتضنها ، وشريط ساحلى ضيق ، ووطن هو الأقرب لها من وجبل يحتضنها ، وشريط ساحلى ضيق ، ووطن هو الأقرب لها من عروب شمس يوم راحل .. وشروق يوم آت إليها .. استعدلت غروب شمس يوم راحل .. وشروق يوم آت إليها .. استعدلت بعادل وطنا لها هناك ..

- لمحة بصر وتصلين إليها، من البحر الميت .. من الضفة الشرقية تنظرين القدس بمآذنها من خلف النهر ، ومن حيفا تطلين على لينان.. حيفا الأجمل والأروع

رفعت لها عينيها وراحة يدها تضم منديلها

ترد عليها جليستها:

- لكنها لم تعد لكم

كلمات قصيرة مقتضية ، لصخرة إنبجست منها نتوءات وحراب ، تحاول الوقوف من خلفها لتجد لها مكانا عليها .. تطالع لبنان من على صخور حيفا .. صخرة تفصل ما بينهما ، تعيق حركتها بل تشلها .. هى الكلمة .. هى الصخرة الناتنة التى مزقت كيانها .. تلقى بها للوراء لكى لا ترى وتعرف المكان ، دون الحدود ، دون القيود ، كلمات ألقت بها في وجهها ، فحطمت ضلوعا تحتوى قلبها "لم تعد لكم ...."

\*\*\*

تعود لانذة بكلمات كتبتها أختها في أنين مدينة .. تبحث عن مدن لها هناك .. وكيف لهذه الصغيرة في يوم ربيعي أن تقف بجوار جميلة من رأس الناقورة "حيفا" ترفع لها يدها مشيرة لوطن هناك ..

- أنظرى من هنا نرى لبنان

تلتصق جميلة بالصغيرة تحاول أن تتعربش على حدود نظراتها لتصل معها إلي بقاع أرض تبكي على أسياج تنحرها .. على مرمى بصر كان لهما أن يعدوا، كفأ بكف .. ويصلا لآخر حدود الشمس .. حيث مدن هناك تلم صرخاتها .. لماذا ؟.. وإلى متى ؟..

تقلب جميلة صفحات أنين مدينة ملقية جسدها على سريرها، تستعين بوسادة تريح رأسها عليها .. تلتقط حروف الكلمات وتعود تصفن في فضاء حجرتها .. وفي كتب متكومة حولها .. تحمل إليها كلمات العتاب والملامة فكل في انتظارها لتطل على عوالمها، تحثها

على أن تحمل زادها وتمضى في رحلتها إليها وهي التي لا تعرف بأى حال تكون حين عودتها ؟!.. تشد صفحات مدينة فتبكي على صدر أخت حبيبة ...وذكريات تكمن في جروح لا تندمل، مجرد أن نقابل أحد الوجوه أو تطرح علينا بعض الأسئلة، تتسلل نفس من حصار العقل عليها .. حتى يعود الألم .. وفي كل مرة أشد ألما .. فالجراح مزمنة .. تانهة في البحث عن أزمنة بيضاء .. تتقاذفها كلماتها .. تبكى، تنشج .. تهمس لنفسها :

- لم أبكي ؟ !.. لم فاضت مرارتي على كلم الته؟!.. وسواله المضمخ بالحنين

- لم كل هذا الألم يا جميلة ؟!

وصياد الأرانب البرية وكيف يروض أرنبته إلى أن قضت نزفا .. وكيف نغريب يمر بها ويقف على حد بؤبؤ العين ليرى روح أبيها وماجد تسكن يمناها ويسراها .

وتدور بالحكاية فتقرأ اسم جميلة على صفحات أنين مدينة .. جميلة تتفتح كزهرة ربيعية، شمعة مضيئة لأمسيات رائعة .. وكيف لأتامل شقيقتها أن تكتب عن جميلة هناك؟!. وكيف يعرف أبوها أنها من الآن فصاعدا هي في طريق مبلل بملح الدموع .. وغربة تبدأ ولا تنتهي .. صغيرة تلك الشقيقة أن تعرف كيف يقتلع البشر من جذورهم .. وكيف تكون أشلاؤهم متناثرة تنقلها طائرات من هنا وهناك تبحث عين جميلة عن اسم مدينة بين طيات صفحاتها .. أين

المدينة ؟.. واسم لها؟ .. فالوطن مجروح .. مقتول على صفحة البحيرة .. وكيف عرفت الصغيرة مراسم الدفن في الأرض الرطبة البعيدة ؟!..

نتجرع الوطن ملء صدورنا ولا نستطيع اقتلاعه أو نسيانه .. وذكريات هي محيط يجرفنا لتبتلعنا مياهه .. تتألم روحها في جسدها النحيل، تخاف أن تفارق على أرض غريبة .. وتدفن بعيدة .. تنكرها المدينة .. ترنو لها سماؤها وأرضها فتضمها مدينة فقدت سكينتها .. لم تعد مدينة .. بل أكواما رمادية بلا ملامح كما أرادوا !!..وغريب يمر بها يلقي إليها بكلماته

- أيام تموت يا جميلة، تصبح ماض لا يعود .. ماض يدير ظهره للأحياء .. و كأن الأمس لا يصب في مجرى أيامهم تدميها كلماته .. ترفض موت ماض لا زالت تستظل به .. ماض كيف له أن يموت؟!.وكيف له أن لا يعود؟!!!....

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  | إية | رو |
|----------------------------------------|--|-----|----|
|----------------------------------------|--|-----|----|

# الفصل السابع عشر

امرأة من هناك



تقرأ وتأكل من حروف كلماتها ... تبعثر ها ... تلمها ... تغوص فيها ، بشعرها المشذب اللامع ، تغرس ناظريها على سطور كتبتها ، تنظر إليها من مقعدها الملتصق في الزاوية ، كتف زميلتها بلامس كتفها ، تسمع دقات قلبها المتلمس طريقا على شاطىء الكلمات " تهاني عمرو " وروح كاتبة جميلة ، تضفي إشراقا ، تفاولا أ وانسيابا حين تكتب نصها الإبداعي ... وجميلة تضيق بها زاويتها ومقعدها وكلمات تسمعها ترن ... تطن في مصعد لصعود ونزول... تحلق وتحط ، والزاوية تضيق والمقعد يضيق ، ورجل جاء لمجلسهم يأخذ مكانه على مقعد بختاره من المنتصف ، يدس يده في جيب سترته ، باحثا عن علبة سجائره ، ينتشلها ، يوزع على الجالسين ، فتشتعل أعواد، ويحوم الدخان مكاحل للعيون ، ويأتي دور قصة "الغلاية" والرجل صاحب اللفافات يرجع بظهره في مقعده ، تتدلى ذراعه متارجحة ، وجسده الممتلىء يتراخى ، يتسع له مكانه، ومقعد هناك وزاوية بزداد اختناقها بهما ، رانحة الدخان وحلقاته تمسح وجهها ، تخترق أنفاسها ، تتحسس وجهها تسنده على راحتها المتعبة ... تطوف بعينيها على وجوه تعرفها ، ووجوه لا تعرفها وكلمات تسمعها ... تفهمها ... ولا تفهمها ... والآخر الجالس في زواية في آخر الجدار ، يرتدي اليوم ملابس أنيقة ، حذاء أسودا لامعا ، قميصا حريريا تتناش عليه ألوان منمنمة ، بحرك رأسه مزهوا بقصة المصعد ، يعلن بعينيه انبهاره ودهشته ....

دوما يدس تحت ابطه كتابيا أو كتابين ، وحقيبة بحجم كف البد كثير ألما تسقط من بده على الأرض ، تنفجر بمحتواها ، بتبعثر منها ختم ، ومحبرة ونشافة ، ينحني يلمها ، يعيدها إلى محبسها ، يغلق عليها ، يريح نفسه منها بوضعه إياها على النضد المقابل له ، تتمدد تنكمش لتعود كما جاء بها في بداية مجلسهم ، لتستعد لرحلة العودة معيه ، ولحظة يتخلص من كتابيه " خارطة الجسد " "وبيض النعام" ينتفض من مقعده ليتبعها حين تغادر مجلسهم ويسلمها ما منع تداوله ، ويعود بزفر بانفاسه ، بريحها ، حيث هدية من نوع فريد... هديته الدائرة دوما إلى عودة إليه مرة أخرى ، يمد يده يستعيدها بعد انقضاء المدة المتفق عليها لدورة اخرى ، لخرائط لم ترسم بعد وطرق البها لازالت بعيده ، ويأتي البه دوره ليقول قصبة عن رخام وركام ... تبحث من زاويتها الضيقة عن الرخام وسط الركام فلا تجد ، تنهض زميلة أخرى تقرأ وتقول قصتها .... ويبقى نداء آخر... لوطن ببتعد عنها أكثر ... لابل بشتد اقترابا من هناك ...

#### \*\*\*\*

مشذبة لشعرها، خطت على أهدابها ، ضمخت رموشها بمكحلتها ، رموشاً لم يعد يظهر منها ما قد تمسك به فرشاتها ، ومسحوق أحمر باهت مسحت به خديها ، وفم رقيق رمت إليه بأحمر شفاه لتنطق به شفتيها ، تضيىء وجهها آلة التصوير ، فتفتح لها عينيها على

آخرهما ، وتميل بغنج ودلال لتكتمل صورتها في عين عدسة التصوير ، ترخي أهدابها ، تسرح ببصرها متنهدة للصبا الذي ولى، وبعض من خصلات شعرها لفتها ، فتشمعت على حواف كتفيها ، بعينين لا تملان الإنفلات نصو مدخل القاعة لرصد القادمين والمغادرين ، تضم حاجبيها قد يسعفها البصر ، ولكن تقطع عليها كل هذا عدسة التصوير ، فتبتسم منبهرة مندهشة للقطاتها السريعة، ما تلبث أن تتكيء على المنصة الجالسة خلفها تنظر الجالسين أمامها ، وتعود ملتفتة لصاحب الكلمة يقول فيها ، عن تلك المرأة قمرية المولد .... قمر ينكمش ، يصغر ، تتحسس له وتنكمش....

يا لقلبها المرهف!! .... ويا لرقتها وهي تداعب أوراق الزهور المستنيمة أمامها على المنصة!!.. لفافتها من ورق منكمش، تحتضن زهورا فيها لغز الحكاية .. يمد السيد المجاور لها من المنصة يده يلتقط وردة حمراء ، يستنشق عبيرها ، يملأ صدره على الحلم الذي كان .... مسافرا خلفه بعيدا وسط كلمات يقرؤها زميله، يحكي عن رومنسيات مجموعتها القصصية ونجيمات تسقط على يحكي عن رومنسيات مجموعتها القصصية ونجيمات تسقط على وجه القمر .... وتعرف عبور القتال من خلال حبيب مسافر إليها ، وطائر جريح خبت نجومه الذهبية على كتفه ، تنظره نجمة سيناء، ورود بنفسجية مُرخية لأوراقها على المنصة من مكانها الأخير لم تمتد إليها يد لتلتقطها .... ورود لا تبوح ولكن قد يعرف الجالسون هناك عنها. يعرفون عن وجعها الأبدى ..من خلف تلال من سهول

وحسال ... من أرض الأحراش ... من غرسة لاتاريخ لها ولا عنوان، شدت قامتها وامتطت قلمها وكتبت عن اسم بلا عنوان. انتفض لها رجال ونساء ، كتبت عنها أقلام قد تسترد لها الهدية ، وتلك المرأة التي من برج القمر ... حين كتبت عن نجمة زرقاء شارونية ، ويد تقطر دما ، ودرة مدفونة ، ورصاصات ، كان تقطيعها شارونيا ، لم تتوان عن أن تنزع عن وردة بنفسجية ورقاتها التي لمت فيها قضيتها ، تريد أن تبعثرها ... تطيرها أوراقاً خريفية حيث هناك ، ولا تكون إلا هي المرأة التي تحكى .. إمرأة واحدة من برج القمر ... تعود إليها آلة التصوير تقطع كل الخيوط الممدودة ، تنظر إليه من على منصتها ، تشير له كيف يلتقط من زوايا مختلفة وأين يذهب بعدسته المتحركية ، الأستاذ سادر في كلمات كتبها عن مجموعتها، وشهرزاد وجهاز الكتروني ، وكيف باتت وبم أصبحت ، شهرزاد التي كف جهاز إرسالها ، باتت جهازا يستقبل ... شهرزادنا في محنة ويالها من محنة ! ... إمرأة من برج القمر كان لها أمس تلم به خصلات شعرها ، تعقد عليها بخيط باهت ، وحين تنظرها جميلة تجد أن ما بعد هذه لا شيء ... تعود ترفع يدها من خلف المنصة لتؤكد على تلك الخصلات المتشمعة أنها لاز الت ثابتة في مكانها كما شكلتها بد المصفف

زميلتها على المنصة وجهها مكفهر ... رحلت إشراقتها في يوم بهجتها ، أمام باقة زهور أمامها يزداد ذبولها أمام نظرات عينيها التانهتين ، تمد يدها تداعب وردة البنفسج ، تنزع عنها أوراقها ، تقرب إحداها من أنفها ، فتدور ورقة البنفسيج تطوف بعينيها على الجالسين ، فإذا بالزوج يشير لها أنه سيمض، عيادة المرضى في انتظاره ، دروب الأدب لم تفلح في أن تجنبها محنة هي واقعة فيها... تختنق ورقة البنفسج بين أناملها الضاغطة عليها ، تفركها، تود أن تصرخ لها بأن تتركها تهوى أسفل أقدام تسحق المخلوقات الصامتة ... تتراخى أناملها عنها ، تملس على ورقتها تداعب أحلامها المسافرة، ترحل السحابة الغانمة عن وجهها، تلمع عيناها، تنظر الجمهور الجالس أمامها ... لتجد مقعد الزوج خالياً ، مضى إلى عيادته المكتظة ، عادت لورقة البنفسج تهديها ابتسامة راحلة اليها من على منصتها العالية، وأخرى تجاورها لم تكف أو تكل من تفحص وجوه وملامح، يدها على جهاز التسجيل وعين على عدسة التصوير ، ونور يضىء وجوه الجالسين، المتطلعين للمنصة

\*\*\*

الهواء يتكوم في صدرها تود لو تطلق زفراتها في وجه الجالسين ولهيب الكلمات لا ترغب في سماعها ، السيد الناقد غارق في سرده عن نصوص كتبتها ، أفرد لها وأبدع فيها ، فراق للحاضرين سماعه .... بدأ يكثر النظر في ساعة يده وما تبقى من أوراق لم يقرأ منها ، ووجوه الحاضرين الشاخصة اليه ، فخاطبهم قائلا:

- أتمنى أن لا نطيل ، فهناك ندوة تلفزيونية تقدم أعمالا أدبية نعرفها ، قد تشتعل هناك أعواد ثقابها من خلف الجدار ومن على بوابات الإنتظار .... سيقدمها الناقد الرواني " عبد الله تايه " أتمنى أن تستطيعوا مشاهدة هذا البرنامج ، يرفع حافة قميصه يحذر ساعة يده من أن تسرع بعقاربها فيقوته هذا اللقاء ، لم يستطع اخفاء هذه الحركات عن الجالسة بجوراه ، زفرت ورجعت بمقعدها للوراء تود لو تنطلق لدارها وتبدل ثيابها وتنفض ما علق على وجهها من مساحيق التجميل ، وهاتف يسكن مكانه ينتظر راحة يدها لتحمله ، تدير قرصه ، على رقم منقوش على حواف أناملها ، تسمع رنينا يقطعه صوت ينتظرها متحفزا لمكالمتها ، لتبدأ امرأة من برج القمر في حديثها عن امرأة بلا عنوان تحمل هوية ، وشبحها الذي يلاحقها القلق يسالها:

- من تكون ؟!.... ومن أين أتت الينا ؟!! .... وكيف نصرفها الى أبراج بعيدة نانية لا يطل عليها قمر ؟....

تتخلق دمعة على خدها ، تود لو تقول لها على حبل هواء ممتد بينهن :

هي امرأة أحب أن القاها ..

\*\*\*

تعود جميلة وحيده تجلس أمام التلفاز تفتش عن رمز محطتها الفضائية .... عن قبة ذهبية تجدل عليها خيوط الشمس لتودعها هدية لقلب فجر المدينة العتيقة ، وساحات رخامية .... صخرية .... تنبجس من زواياها أشجار الصنوبر .... تظللها زرقة السماء ، وفسيفساء البناء الشامخ على جبال الزيتون هناك .... تطل على عين أمها .... وذكريات طفولة لن تموت .... ولهفة تنبض في كيانها لوجوه هناك تشتاق لأن تراها من وحدتها ، وكلمات المديد فضل تهز كيانها المسلوب

- الوقت يا سادة .... أخاف أن يمضى الوقت عنى .... فهناك من سيشعل أعواد ثقاب ....

في تلك الليلة غابت عوادها لليل يدثرها بدفنه ، وتاتى حلقة تنتظرها والجميع معها ، ناقد .... وكتاب .... وكاتب من دروب المنافى "فيصل حوراتى " مسمية ... هجرة .... إقتلاع .... كتب .... إبادة .... خمسون عاما ً لم تمض .... خمسون عاما ً عاندة .... في تلك الليلة سمعت جميلة عن كاتب من هناك وحيدة أمام تلفاز ورمز القبة الذهبية ، نسبت أعواد ثقابها ... وكلمات يحملها لها عبدالله تايه من هناك ... أمام زمن توقف في زمانهم هم كم هي بعيدة المسافات في غرية تسكن خلف الرأس ... مسافات من هنا... إلى هناك



| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                        | القصيل الثلوث عثير                         |

حبات دموعها



حين إغتالت سهام حقدهم قلب جميلة ، بعد يوم تحوطت فيه بحب عظيم حملها الى آخر حدود السماء ، ولا يكاد ليلق بها لأعماق الأرض لتعود حيث طريقها الطويل ، وعين لا تستطيع إدراك مداه ومنتهاه .... لم تطاوعها نفسها على الركون في بيت تضمها جدرانه ، جدران قد تعيد عليها كلمات قالوها فيها .... جدران قد تسمعها أصواتهم .... قد ترى منها عيونهم ، هو إنفجار يدوي داخلها يكاد يصرعها .... ومشوار لها على طرقات المدينة البعيدة ، تلملم من علي عليه حبات دموعها المسافرة على طريق غربتها .... من على طرقات المدينة ، مصابيحها مدلاة .. مضاءة .. ومصابيح قلبها عتمة استقرت في قاعمة مشاهد .... وذكريات .... وأبواب النهايات المفتوحة ... يلحقها سؤال بعدد وقع خطاها

- حين ترحلين يا جميلة .... من يحملك إلى ترابك هناك ؟.... هل هو لاء؟!!..

صرخت روحها فزعة وجلة :-

- .... ¥ -
- من يكونون إذن يا جميلة ؟....

تأوهت بأهات غربتها .... تذكر فيها عبد العزيز الرنتيسي حين حملته قلوب أحبته كان هو معلمها .... تعود لحيرة قلبها من الذي سيحملني الى آخر حدود النهايات ؟....

- هولاء ؟!!.. لا ....

100\_\_\_\_\_

مع وقع خطاها تتقاطر دموعها الحاملة لسوال يحمل إجابة .... فتحول بينها وبين النور .... تفتش في عتمة ليلها عن يد تمتد اليها... قلب تحن إليه .. يحن إليها .. تستلقي بجسدها فيه تنام ملء جفونها .... غير آبهة بنهايات تقترب منها ، تذكر أباها الذي عاش وحيدا من الأنيس والرفيق ، وعزيمة لم تخذله .... إرادته كان ينحت بها في جوف الصخور ، يشق طريقا لأجل الوصول .... فوصل نقلبها وقلب آخرين .... لا تذكر من هم .... ولكنهم لازالوا يعيشون بنبض حياة .... وأخيها حين إختار الطريق .... مضى به ... ولم يقف ليلتفت إلى الوراء .... أما هي فليس أمامها سوى معول تشد عليه إرادتها ، تهدم به ما شاخ من بناء وتهدم ، تمضي بخطاها ... تمضي حيث من مضوا قبلها .

| و هناك | من هنا | <br>اي | }. | ,  |
|--------|--------|--------|----|----|
| وهناك  | من هنا | ā,     | 2  | 3. |

# الفصل التاسع عشر

حبات لؤلؤية

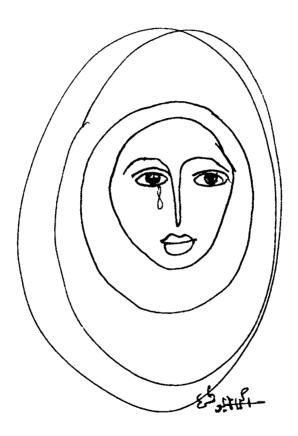

حبات لؤلؤ مهداة إليها ذكرتها " بكاميلو خوسيه " حين قطف زهرة من على حافة الطريق وحفظها طيلة الوقت في كتاب ، فتصبرت بين وريقاته ، إعتقد أنها الأجمل حين يهديها ، ولؤلؤات "اسلطاتة" حين تصبرت خارج محارتها إلى جراب مخملي يضم أروع معاتي الحب وإلانتماء. تأتي تحمل حقانبها من مملكة البحرين ... تحكى عن ملكها وولى عهدها ... كلمات لها وقع في أذن جميلة ، ملك ومملكة وأعتاب قرن جديد لممالك نزالت قائمة !! ....

هل هو ملك الفقراء...أم أمير...صاحب السمو، تتضخم عبارات تنطق بها سلطانة على مسمعها ، تتعثر على القاب تعجز عن فهم ما ورانها، إقتفاء أغوارها... ولؤلؤات البحرين لازالت غارقة في قاع بحر العرب هى الأقرب لملامحها، وساعدا الرجل الهرم فوق صفحة الماء مجدولان على حبال مركب عائم يتشبث بهما ، ووعاء شبكى يحتضن صدره ويلف بخيوطه على رقبته فهى التى سيملؤها ويطرحها على ظهر سفينته ، وفطام يقبض على فتحتي أنفه ، يحبس بها أنفاسه التى هى وقوده في رحلة النزول إلى القاع، تنفلت يحبس بها أنفاسه التى هى وقوده في رحلة النزول إلى القاع، تنفلت عين عذاري وتشير إليها نجوم لها أسماء يهتدون بها كمن يقرأون في صفحات كتاب في زمن مات الحرف فيه.. والكلمات...من ليل غابت نجومه، يفقد منهم رجل ورجال تحملهم سفينة على صفحة بحر العرب...عيون الأهل لازالت بعيدة ، وعين رجل لم يعتد فتحها بحر العرب...عيون الأهل لازالت بعيدة ، وعين رجل لم يعتد فتحها

الا في أعماق سحيقة، يلتقط أكماش الدانات، اليوم بنام الجسد نومته الطويلة ، بكفن في ما تيسر من قماش ثويه وأزراره والصلاة عليه وإسقاطه بالحبال إلى أعماق كان يجوس فيها بيديسه، ليسكن بجوارها ويختلط الأبد بالعدم... وضرير بركب اليم معهم من العتمة على صفحة الشاطيء إلى عتمة في القاع، قد تكبش يداه وتلم في و عانيه الشبكي على صدره، وجسده المجدول بحيل لحين تشده سو اعد الرجال ويرفعونه من العتمة إلى عتمة هو تانه فيها ، له أنامل ماهرة قادرة على البحث في القاع عن محار ضارب بجذورد، وسط خطر البحر وتياراته ، وجوارح متحركة سابحة فيه ، مرتكزة في قاعه أنامل تقبض على محار بين نتوءات بحر تفجر تيارات عنيفة قوية يعرف سرها، وتكوينها، ذلك الحيوان الرخوى لا يكف يفرز مادته الكلسية لأجسام غريبة لا تكف تدخل المحار، لتستدير اللاليء فيها ، رحلة تكوينها وعتمة يعيش فيها ... عتمة هو قادر عليها... تفتح سلطانة حقيبتها، تمد يدها لجميلة ، تهديها قرطا ذهبيا مرصعا بحيات اللؤلق، وشعف جميلة بدنيا اللؤلق وحكايات الطواشة،امبراطورية اللؤلف في الدكاكين الصغيرة والمقاهي، عطر الأجداد وجهادهم ليفوح عبيرها علينا ، وأخبار صفقات مراهنات ، وأحاديث محاصيل المواسم وحياة لهم من أعماق بحر العرب. محار وأصداف، وجمع حبسات لؤلو بيضساء. صفراء يزرقاء. سوداء .. تسيل عليها حيات عرقهم المحملة بأسى يشجى القلوب،

لولوات يحملونها إلى بلاد بعيدة.. وبلاد قريبة.. لتبدأ رحلة الغربة من جديد، حبات كاتت معهم في سكينة البحر ورهبته، وسكين مدببة الرأس تشق محاراتهم، لتظهر لهم حبات تضاهي عرقهم المسكوب عليها... من تمر وقهوة، ومن بزوغ فجرهم العنيد، وصوت عليها... من تمر وقهوة، ومن بزوغ فجرهم العنيد، وصوت جهوري ينادي فيهم " أطلبوا الله " يردون بصوت واحد " يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق " وشاطىء لازال بعيدا عنهم وقهوة الطواويش وحكايات لا يقف مدها...حرية... تعنى حياة...حلفاء وجبهة المحور ومن يبقى بعدهم؟...يلفهم ليل يدثرهم وحيوان رخوي قابع بين صدفتين يبغي الخلاص، طيلة ليلهم وحركته الدائمة، يفتح ويغلق صدفته، فلقد أزفت آزفته ، لينتهى مع ديدان بحرية يدب معها...حياة بحر العرب تحملها سلطاتة في حبات لولؤية تستدير على قرط ذهبي، ستخلد للسكينة على أذن جميلة ، تبتسم سلطاتة لهدية أحبتها جميلة قائلة

- كان أهلي في الطواشة لهم حياة، وصلت تجارتهم فيها إلى فرنسا، أدواتها وما يخصها كانت لوقت قريب في بيتنا... يوم سألت أمي عنها أجابتني دون أن تكترث لسؤالي:
- ألقيت بها ولن تعود مرة أخرى،أين اللؤلؤ ولم تبق حاجته؟!.. هزتها كلمات سلطانة وأحدثت في نفسها انفعالاً يقترب من حد الصدمة ، لم تعد تصغي إليها بعد ما قالت لها ، بل أخذها ذلك المشهد المروي لها في دائرة حزن وتساؤلات تكبر وتكبر في

عقلها... أم سلطانة لم ألقت بكل أدوات الطواشة ؟!... ميزان ، منخل ، مغرفة نحاسية مناخل وتبانة تلم حبات لؤلؤ سالت من عليها حبات عرق الرجال، وقمر يضيىء ليلهم على صفحة اليم وحبات لؤلؤ تحملها راحات أيديهم لمعت لحبات عرق تسيل عليها فتحدث وهجا ، نورا تتماوج ، تتراقص عليه صفحة اليم ، فيتوارى قمر ليلتهم حياء للحظات هو شاهد عليهم فيها، عادت سلطانة تمسك أطراف حديثها تقترب أكثر من جميلة التي باتت هناك على أطراف الجزيرة العربية.

- سنوات طویلة وأنت هنا یا جمیلة ولكن شعوری بك أنك تركت فلسطین امس.

القت سلطانة بحجرها في بنر إلى أعماق عتمة تآلفت مع صخوره الصامتة وأعشاب نبتت عليها واخضر لونها .

أى حجر تلقى به سلطانة ؟!..ليفجر ثورة، يفتت جبلا من ذكريات اليمة ترسخ على كيان جميلة ... تذكر زوجا كان يحطم فيها لهجتها الكنعاتية ، وحرماتها من طهي أكلات تحمل مذاقات جدتها وأمها .. كيف تقدر جميلة أن تنسى ؟! وهل لها أن تنسى ماذا يعنى أن تكون منبوذا مقطوعا عن وطن بات بعيدا بلا وزن ولا ثمرة ولا حاجة لأحد بك.

تظل جميلة تعاند وجودها في كل مكان ، حيث هي فلسطينية، وهوية تحملها بداخلها

| وهناك | من هنا | <u></u> | و أي |  |
|-------|--------|---------|------|--|
|       |        |         | 5 J  |  |

## الفصل العشرون

بطاقة من القدس



171.

يقترب الوقت من جميلة لمقابلة عثمان ، تخفي أفكارها لما يمكن أن يدور بينهما من حوار ... قد يكون إنسياب النيل في مجراه أو ثورة البحر من نوات الشتاء ، ترمق مكان جلوسه منذ هبوطها بسيارتها أول الطريق، تراه جالسا مسندا رأسه للجدار ، برقبة متصلبة متيبسة في اتجاه لا يلوي عنه، لتصل إليه من حيث لا يتوقع ، تهب بعاصفتها تنتشله من إستغراقه ما بين دوامة الانتظار وهوة اليأس ، ينهض يحييها لقدومها فلم تخذله في موعدها ولن يعود أدراجه قابضا على الريح ... شد المقعد الخشبي دون توقف لكلماتها :

- إحك لى ما أخيارك ؟ ....
- أقرأ طوال الوقت ، لم أضع من وقتى أبدا.
- الم تذهب لراسم بعد عودته من الأقصر؟

يمسح براحته على رأسه ثم يمررها على ملامح وجهه وكلمات يستعد لها...

- ـ أنا عاند لتوى من عنده .
  - ـ وما أخباره ؟...
- هو لا يفتح لى أوراقه ولا يصارحنى وحين أسأله عن أصدقاء أدباء وصحفيين قد يكون التقى بهم في مؤتمر أدباء مصر ، لا أحصل منه على إجابة محددة ، يحدثني وهو يتنقل من مقعد إلى مقعد في حركات قلقة غير مستقرة يرميني بنظرة خاطفة ما بيني وبين كتاب ، يقلب في صفحاته قانلالي :

- هل صحيح أنك عشت في هذه البلد سنوات .. لا أصدق يا عثمان... وهل رأيت ما رأيته أنا فيها ؟! ....

يتوقف قليلاً ليعود ينظر لجميلة بعينين يزداد لمعانهما ثم ما يلبث أن يسدل أهدابه قائلا: -

- وهل كثير على رجل مثلي أن يعيش في الأقصر أربع سنوات في مهمة عمل مكلف بها ، ولكن هذا ليس موضوعي معه المهم في الأمر هو ما جاء به راسم من هناك يا جميله ...المعجم .
  - المعجم !! .... أي معجم
  - ـ معجم أدباء مصر ٢٠٠٤

رفعت جميلة يدها تحاول أن تسترجع ذاكرتها ....

- ذكرتني يا عثمان حين طلب منا راسم ملء الإستمارات بأسماننا وكتابة عن أعماننا من القصة والرواية كان المطلوب يومها صورتين على إستمارة، ويعود يذكر وينبه بأن مدة إرسال البيانات والإستمارات إلى القاهرة قاربت على الإنتهاء والثقافة الجماهيرية تستحثه على سرعة تقديمها

توقفت قليلا تساله مندهشة: ـ

- ولم يستحوذ هذا المعجم على إهتمامك ؟! ....
- صورتي يا جميلة .. لأول مرة في حياتي أجد لي صورة في كتاب.

111\_\_\_\_\_

ساد صمت ما بينهما .. تعتدل جميلة في جلستها تعيد التفكير فيما قاله لها وهو شارد بنظرته بعيدا يستحضر صورة له على صفحة من صفحات المعجم ، تقطع جميلة عليه خيالاته قائلة :-

- ـ أكمل لم توقفت ؟!....
- المعجم ، إسمي وصورتي ، وإسم بلدتي التي شهدت مولدي ، هو معجم ضخم جدا .
- رفع ساعدیه لنتقابل راحتاه ویفسح مساحة اکبر بسترسل من خلالها فی حدیثه:
- ثمانمانة صفحة بل أكثر .... صورتي وإسمى بجوار أكبر أدباء مصر ، حين يفتح المعجم ، محمد السيد عيد .... محمد أبو سنة ويجدوني ....

### يتوقف لدقات قلبه المتلاحقة ويعود يكمل مزهوا بنفسه:

- اسمى وأعمالي تقابل صفحات هم فيها ، قدر لي يا جميلة أن أحيا عمري هذا لأعيش هذه اللحظة ... صورتي .. وأنا والمعجم .
- فرحته وكلماته إليها كاتت محملة بالأسى والشجن ، تلمع لهما عيناه، وحركات أصابعه التي يشرح من خلالها حجم صورته ومكانها.
- مسعود شومان ياجميلة طيب القلب رقيق المشاعر كتبت عنه قصة منذ سنوات بعيدة ، هو لم ينسني بل ذكرني وأدرج اسمي في معجم أدباء مصر .... لحظات نادرة من يوم عاد .

توقف مد كلماته وغاضت ملامح وجهه....

- لم توقفت أكمل ؟!!..
- لم أجد إسمك يا جميلة ...فتشت ما بين الأسماء ... ومررت بحروف الأبجدية فلم أجد !!...

تداركت جميلة لحظتها أنها تكتب الكلمات كما هو يكتبها وأنها ملأت استمارة وتركت صورة لها ... وبحماس ملحوظ يكمل حديثه لها :- وجدت صوراً لأديبات كثيرات ، فتشت ، فتشت عن صفحة لك

۔ وجدت صورا لادیبات خبیرات ، فنشنت عن صفحه لك فلم....

توقف فجأة يدقق النظرفى ملامح وجهها ، يحاول أن يحاكي صمتها - أراك حزنت ... هل أخطأت حين أخبرتك بأن صفحتك لم أجدها في معجم أدباء ....

عاد لصمته .... ليعود مرة أخرى:

- أنت حزينة الآن.

## قاطعته بحزم قائلة:

- عثمان لم تصر على أن تذكرني أن هذاك خطأ ما ، وأن هذا الخطأ في دائرة أنا فيها ؟

تلعثم واجتاحته موجة إرتباك لردة فعلها:

- أنا لاأقصد يا جميلة .... بل ألوم نفسي أنني تسببت في جلب الأسى اليك ، ثم لعلمك أنا متأكد أنه خطأ غير مقصود وأنه "سهى عليهم"

178\_\_\_\_\_

رفعت جميلة رأسها تفتش بعينيها عن غيمة في فضاء سمانها تعلق بصرها عليها ، قد تنقلها بعيدا ، فتطالعها الفتة " قطاع الرأس السوداء "

تقتلع بصرها منها لتمتطي جواد الفضاء مسافرة به حيث هناك بطاقة وصلت إليها كسرت الأغلاق والحواجز ... وصلت رغم الحصار والطوق ، بطاقة حملت إسمها من القدس ، كتب عليها أنها هناك معهم، لم تعد معه بل سافرت بعيدا ، حيث هناك ... عز الدين أبو صفيه.. عبد الله تايه.. زكي العيلة وإنهمار لفظته إقتلاعها .. لتغرق الأرض من هناك :

لما حملوا كلماتها من "إقتلاع" والقوا بها إلى مطبعة في احد منوارع القدس ؟ ... لتخرج إليهم صفحات مكتوبة يحملها ابناء شعبها تدق الأبواب وتركن على حواف شبابيك تينع وتزهر آمالاً تسافر إليها ..

وبطاقة حملتها يد الأب التي قبضت على كل جمرات الوداع للراحلين دون أن تصرخ من عنفوان الألم ، بل مضت عبر الطرقات تبحث لجميلة عن بطاقة يكتب إسمها عليها ويسجلها مع العائدين وكلمات أمها له :

- ما الفائدة .. لقد رحلت جميلة ولن تعود .... لم تتعب نفسك في ملء البطاقات وتسديد الرسوم لها ولإخوتها ؟!.... لم تكل خطواتك من طول الطريق وبعد المسافات .

يتمتم لها بفؤاد مجروح:

بيل هي عائدة .. حتما ستعود .. سأرسل لها بطاقة .

وتذكر جميلة حين سهت عن ورقة خضراء تحملها وعليها تاريخ ختم الخروج ، بيرق لها أبوها بحتمية حضورها على أتم السرعة وإلا سقط تاريخ خروجها ومعه حق عودتها ، وتصبح ضمن جموع النازحين . لا تستطيع أن تنسى هذه الليلة وكيف حزمت أمتعتها ... لاتعرف ما الذي تلمه في حقيبتها .. تاركة اطفالها ، تتحرك بين المجرات وبين لحظة واخرى تغرس عينيها على تاريخ خروجها والتاريخ المعلق في ساعة الحانط ، ولم يتبق سوى ساعات، يحملها قطار سيدى جابر إلى رمسيس لتتوقف عجلاته لخلل في مركبة القيادة بلفحها الصقيع ... تلف قدميها بشالها الصوفي ، متكومة في مقعدها ، تنظر الوقت الذبيح في ساعة يدها وساعات قادمة قد تلقى بها خلف البوابات الموصده ، لا تريد ان تسجل إسمها في بطاقات النازحين ... البيت ... الأرض ... الصبي الذي كان هناك ... من تكون بعد ذلك ... أيعقل كانها لم تكن ؟... تبقى منزوعة مقتلعة دون أحد من هنا أو هناك ... وقع من ذاكرتها ما وراء المصطات كلها ، لم تعد تحمل سوى ذاكرة واحدة ... الوطن الذي لابد أن تقطع كل المسافات لتصل اليه ... الصقيع بكاد أن يجمدها ، يلقى بها حيث هناك، لتعبر خلف البوابات رافعة بطاقتها من وراء حاجز الزجاج، تناولت المجندة تصريح خروجها ، ترميها بنظرة تتفحصها قائلة : - ابتعدي وعودي مرة ثانية حين تسمعين اسمك .

تختزن المجندة في ذاكرتها وجه امرأة عائدة تمر في لحظات قد تكون الأخيرة .... وجميلة تسمع وقع الختم على تصريح دخول .. تسمع اسمها تناديه المجندة مع العاندين ، تقترب منها تمد يدها تقبض على بطاقة دخول .. تدمع عين جميلة تود لو تضم كل الأكف التي لوحت لها من البعد ونادتها لأجل العودة ، حين كتب أبوها .... وكتب عز الدين أبو صفية ويده الممدودة إليها في أرض الغربة ، أودعت فيها إسما لها وعنوانا من هناك ليوقع عليه عبد الله تايه .... زفرت بانفاسها لتعود أمام قطاع الرأس السوداء وكلمات عثمان :

- أنت حزينة يا جميله؟...
- عثمان هل لك أن تتوقف عن كلماتك هذه .... أود أن أقول لك كلمة... ولدت بحزني، وهذا الذي تراه يسكن ملامحي .... هو وجع أتنفس منه وأكتب كلمات .... فقط كلمات .... أنت لا تعرف أن لي بطاقة ....

تسكت كلمات جميلة ، تفسح طريقا لدمعة تخشى السقوط .

- نعم لى بطاقة ... هناك ....

واية \_\_\_\_\_من هنار. وهناك



| ـ من هنا وهناك |                                                                                                     | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                | ا ما المشار من المشار المار | l 1å1i                                     |

قطاع الرأس السوداء



عثمان أمامها ووجهها يقابل اللافتة العريضة المثبتة على قوس بعرض البوابة الحديدية " قطاع الرأس السوداء " وكم من المرات جلست أمامها جميلة .. لم انزعجت هذه المرة ؟!!... لأول مرة تدقق فتقرأ اللافتة المثبتة فوق البوابة ، يفتحها ويوصدها بقوة الدفع التي تصنع صوت ارتطامها، جنديان من الأمن المركزي ، تخرج منها عربات مصفحة بفتحاتها المغطاة بأسلاك متشابكة ، تنقل العسكر بيزاتهم السوداء ، لم اختير هذا اللون الأسود ؟!!.. ولم قطاع الرأس السوداء ؟!! .. الهر اوات في أيديهم ، ذاهبين بها نحو هدف محدد وتعليمات لاجدال فيها، تعلق الأصوات .. تنزف الحناجر بالهتاف فتذبحها هراواتهم ، تحطمها .. تكسر عظاما ، وأنفاس ملتهية تختنق بالدخان المحمل بالغاز ، وعلى الناحية الأخرى بنايات تحوط السور من ناحية الغرب ، بنايات تحجب مدينتها التي هناك .. ظلال مدينتها تقترب منها لتطل على قطاع الرأس السوداء .. وبنايات باتت تشبه مدينتها تطل بشبابيكها عليها ، وتقطع المسافة بين مدينتها التي تزداد اقترابا منها تلك المقطورة التي تنثني في التفافها بما تحمله من صفاتح سمن وطحين وسكر ، غذاء لجنود يلبسون بزات سوداء . وعثمان لم يتوقف عن مواصلة أحاديثه، أحداث بارع في نسجها من رنات صوته وبريق عينيه وارتعاش حاجبيه ، تتنهد جميلة ، تريح ساعديها على النضد ونظراتها ترحل إلى فتحات الشبابيك ... أهى عيون غزة تطل على قطاع الرأس

السوداء ؟ ... وأهل يزورون ويحملون السلال ... لمن ؟ ! ...

تحمل الحلم في عينيها باقتحام البوابات لترى ما يجرى هناك داخل قطاع الرأس السوداء .

### \*\*\*\*

تلمح جانبا من وجهه وهو ينفخ ويسحب أنفاسه من قياع النرجيلية، يطلق دخانها عبر فتحتى أنف حرا طلبقا ، لت تد ويذوب.. يذوى في الهواء فوق جدار يحوط بوابة تحت الفتة " قطاع الرأس السوداء " ما إن رآها حتى القي ما بيده جانبا وفي لمحة بصر كان النادل يرفع النرجيلة من أمامه ، ينفض بديه منها وكأن شينا لم بكن ... ولقاء بينهما بعد زمن ليس بقصير ، بدأ المكان لها بمشاهد جديدة تراها لأول مرة .... شدت مقعدا يقايله ما إن جلست حتى رفعت عينيها إلى وجهه فكانت ملامحه يعيدة تعود إليها صورة وجهه بيطء شديد مع برودة كلماتها ، ما بينهما كتاب مقلوب على النصد ينتظرها ، وعادة لم يكف عنها في لف أغلفة الكتب حين يحملها ، لاخفاء عناوين روايات انتقاها .... أسماء كتاب كتبوها ... قد يكون زماننا غفى عن ذكرهم ... أما هو دوما باحث في أكوام ملقاة على أرصفة الشارع الطويل في " النبي دانبال " يتوهج الأفكارهم ولبريق أسمانهم الذي لم يخب في عينيه ، يلف عليها لمرة أو مرتين لطمس معالم كتاب يحمله .... وخصوصية

| ١ وهناك | من هن |  | راية | ננ |
|---------|-------|--|------|----|
|---------|-------|--|------|----|

يستمد وجوده منها ... يقرأ ... يقلب ... أو تراوده فكرة دسها في أحد كراتينه المتكومة ،جالسا أمامها يعقد راحتيه ينظرها قانلا:

- ـ غبية طويلة با جميلة
  - -----------

لانرد

ـ تبدين اليوم أكثر إشراقا

ضحكت جميلة ودهشة تصطنعها لكلماته ، فبادرها قائلاً بصوت خفيض بفيض مرارة :

- \_ أظنك لم تضحكي منذ زمن ؟!!
  - ۔ بل ضحکت کثیرا
- \_ لا يهمك من شيء ، كل ما أريده ، الإطمئنان عليك

تجتهد لأن تجد كلمات للخروج من حالة اصابتها .... مكامن ضعف... مواطن قوة تتجاذبها ....

- ـ وانت ماذا فعلت طوال هذه الغيبة ؟...
  - قرأت كثيراً.
  - ـ في أية قراءات ؟ ....

رمقها بنظرة تحمل سخرية مبطنة:

حين أمسك بكتاب لا أقرأ منه الصفحات الأولى ومن المنتصف الى النهاية ، قراءاتي كاملة متكاملة يا جميلة .... وهذا ما ساعدني على اجتياز أزمة كادت أن تطحنني في رحاها ، لو كنت من الضعف لكان

الموت الأكيد .... صمدت على حواف واطراف الحكايات فأغرقتني في فلسفات لم تخذلنى ، كدت أن أجد نفسي ، أفتش عن مخطوطات كانت منسية ، أدركتها تحتضر في قاع الكراتين ، القيت بها الى منير عتيبة ....

قاطعته بصوت خفيض تغلفه الدهشة لحديثه اليها المنعم بالعذاب والألم:

- ـ وأي روايات هذه ؟!! ....
- تشتيت إلى موت .. ويوم عاد ....

حديثه لم يتوقف ، وجميلة عادت تحوم بنظراتها في ذلك المكان المجالسة فيه ، فسقطت نظراتها المتعبة على جدار واطيء منبسط يحوم النمل عليه من وراء مقعده حائراً في عدوه وإيابه ، ما إن تصل معه لحافة الجدار حتى يلوي عائدا ، ومنها لكرة أخرى ، قد يجد له مخرجا ، كلمات عثمان بدأت تهذأ وتهبط إلى حيث قراره الدفين ، حين مد يده يلتقط الكتاب المقلوب على النضد ، يعيده لوضعه الطبيعي يريها إياه :

- إليك بهذه الرواية " جنرال الجيش الميت "
  - عاد يقلبها مرة أخرى قائلاكها:
- حقا ً إنها رائعة أدبية ، لا أريد أن أقطع عليك متعتك حين تقرنينها ولكن نفسه المحملة بالأسى لم تطاوعه فأخذ يقص عليها ما أخذه من هذه الرواية ، وجميلة إرتاحت نفسها لجنرال رافقه في رحلته

المريرة لينسى عثمان مرارة نفسه ، والنمل لازال حانما على النبساط الجدار أمامها .... ويبدأ في الاختفاء حيث الطريق الى جحورهم ، يحملون بقايا من فتات آحادا .... أو مجموعات لحجرات أقاموها لليالى الشتاء الباردة .... شاخصة نحوهم ورحى دانرة على صدرها وعقلها بروحها التانهة وأذناها تسمع له ما يقصه عن جنرالات ايطاليا .... ألبانيا .... سكان الجبل الاسود .... حروب بلقاتية عانى منها كثيرون، صرب بلغاريون .... يونانيون ومهمة الجنرال لاستعادة جثث لأبناء وطنه بعد مرور سنوات طويلة ، لمعت الفكرة في رأس جميلة ، مقاطعة دون تفكير:

ـ ما هذا ؟ إنه لهراء ....

عثمان لم يتوقف عند تعليقها بل استمر في سرده دون التركيز لما قالته له مقاطعة :

- كتب الجنرال بيانات بأسماء الجنود وقياسات مدونة عنهم ، لحجم سواعدهم .... أقدامهم .... وجماجمهم لتدل على أصحابها وقلال يلبسونها تسمى قرص الهوية ، محقور عليها أسماء لا تذوب وتفنى مع أجسادهم ، بل تبقى على الهياكل شاهدة على أصحابها ....

غابت مع كلماته ، حلقت ، وارتدت ، ملقاة على مقعدها .... تغوص في كلمات غاضبة يتفوه بها دون أن يعي وقعها على نفس جميلة ، تشعر بجسدها يترضرض من وقع ارتطامه من عل ، غام وجهها واكفهر ، تسمرت نظراتها على كتاب دام مقلوب أمامها فوق النضد

- ، مالت برأسها فلامست ذقتها أول حافة قميصها ، مطبقة شفتيها على مرارة الحكاية سألها مرتعدا :
  - ـ ما يك ؟!! ... هل قلت ما ضايقك ؟

الكون اخطات معك دون أن أدري ؟!! ....

-------

ترفع وجهها الذي تجاذبته غيمات ، تحبس دموعها بين طياتها، فبدا وجهه والعالم الذي حولها ليس بعالمها ... عالم لا تعرفه ولا يعرفها، نطقت متمتمة :

- إستمر ... أكمل
- جميلة عليك بإلقاء "أحياء وأموات" التي تقرأنيها وإليك بهذه. ارتدت بمقعدها رافعة رأسها في دائرة انفعالات عصفت بها
- لا تقل لي هذه الكلمة مرة أخرى ، أحياء وأموات هي ملحمة قلبي وروحي ، أعادني "قسطنطين سيمونوف" إلى الحياة من رحى الحرب .

عثمان لم يقرأ أحياء وأموات ولكن جميلة قرأتها .... جميلة لم تقرأ رواية يحملها إليها في ذلك اليوم ، حينها رد عليها قانلا بتأكيد وثقة:

- بل جنرال الجيش الميت.

غامت .... وتاهت .... وحين رأف لحالها المتبدل أمامه لان لها بصوت خفيض: - جميلة ما بك؟ إنقلب حالك في لحظة ، بل أقل!!... قاطعته بصوت تتجاذبه كل مكامن الضعف :-

- عثمان .... ليس هراء كما قلت لك منذ لحظات .... أتظن يوم تتحرر أرضنا من خلف السياج .... هل أترك ماجد أخي يرقد وحيدا في برية هناك .... مقبرة في بيروت " مقبرة الشهداء " أقاموها للراقدين هناك تحتها .... ولكننا نعرف جيدا أ .... ولمن نحتاج لبياتات مكتوبة عنه ، عن طول عظامه .... وحجم رأسه لنعيده .... نعرف دون قرص الهوية .... مكتوب عليها إسمه وتاريخ استشهاده .... ليس هراء .... في أموات وأحياء .... وجنرال جيش ميت يعيدهم من منفى طوى أجسادهم واذاب عظامهم .... ليس هراء .... في أموات وأحياء .... وجنرال جيش ميت يعيدهم من منفى طوى أجسادهم واذاب عظامهم .... ليس مدت له يدي مصافحة ، وقبل ان أنطق له بكلمة واحدة قال لي :

ـ وضعنا جسده في معدن لا يتأثر بالزمن لكى نعيده يوما ....

وكرر كلماته مرة اخرى:

ـ يوما سنعيده يا جميلة .

ليس هراء ما حدثني به أبي أول ما رأت عيناه عيني ، أبي الذي لم يقرأ أحياء وأموات ولا جنرال الجيش الميت الذي تقول .... ليس هراء حين كان أبي أول من عبر مع خيوط الفجر الى الضفة الشرقية مسافراً ، لتتلقف كفاه جسد إبنه المكفن بعلم الثورة .... كان يريد أن يعرف مرقده لائه سيعود به يوما إلي أرض لنا في كنعان ، عبر أبي أجهزة اللاسلكي والرادار منع كل من عبر بعده لأجل حمل جسد أشعلوه انتقاما، عظامنا تبقى فيها وتقني في تراب الأرض ليس هراء ....

هل هراء حين يجفل قلب جميلة لحظة التفكير في الوقوف على قبر أخيها ، وتلوي عائدة ، تاركة إياه في أرض تشبه أرضا في كل مكان، ولكن ليست الأرض التي هناك ....هل هراء أن يسالها في حمله ونفض تراب وطين أسود وجذور وبخار وتمضي به .... كيف لها أن تذهب اليه ؟! .... وأنى لها أن تعود بدونه لأرض تنتظره ليذوب في جوفها؟ .... أسراب النمل الحائر ودليل قاده إلى موطن يحن إليه في ليالى الشتاء الباردة ، يدور محرك سيارتها .... تطالعه... عاد النادل اليه بالنرجيلة وسحب انفاسا وزفر انفاسا .... تذوب .... تذوي أمام بوابة تسكن عليها لافتة " قطاع الرأس السه داء "



| من هنا وهناك | واية |
|--------------|------|
|--------------|------|

# الفصل الثانى والعشرون

عثمان و ....



تجلس قبالته تمعن النظر في هيئته وملامح وجهه دون أن تثير نظراتها اهتمامه .... أحيانا تجده مشرقا و أحيانا معتما ، يروق لها قميصه الأبيض ، تدقق فيه قائلة لنفسها :

عثمان يحاول أن يحسن من هندامه ، قميص أبيض من قماش التيل وأزرار كبيرة، يبدو به مكتمل الهيئة.... تقف نظراتها على أحد كتفيه لزر مثبت فوقه ، قام هو بحياكته بطريقة عشوائية لا دراية له بأمور الحياكة ، الخيوط متكومة تتسع وتضيق الى آخر الخيط الأبيض المنسدل على كتفه من بقايا خيط مقطوع بأحد أسنانه ، تنهدت قائلة لنفسها :

- الأمر لازال معقولاً ، كان من الممكن أن يستخدم خيطا أسود أو أحمر، كل هذا وحديث عثمان لم يتوقف ، ولم تتوقف دورة الفحص والتدقيق على هيئته .... حديثه كله نادرة ورحلة بحثه عنها ، في كل مرة على النضد ما بينهما كتاب أو إثنان ، ولكنها اليوم لم تسمعه جيداً حاولت أن ترسم له صورة خارج المقهى الجالسة معه فيها... تذهب هناك حيث بيت يأتي منه إليها .... كيف يقدر هو أن يختلق الحكايات ويرسم منها صورا في واقع سحري، وحين يحكي لها عن شطحاته الجنونية يضحك مزهوا بنفسه ، فترد عليه :

- كم تحب و تعشق القص و اللصق من هنا ... وهناك...وقدرة غريبة لديك على الجنوح بالخيال فتصنع منه حقيقة ... أو من الحقيقة تصنع الخيال .

140 \_\_\_\_\_

يحكي لها عن بيته وأو لاده وكيف يدير الحياة معهما .... وكتبه في الدور الأرضي مغلق عليها .... وكيف نقلها للدور الرابع .... كتب تقبع في كراتين لم تعرف طريقا لمفوف تستلقي عليها ، لم تكل قدماه من السير في شارع النبي دانيال يلتقط كل ما تقع عليه عيناه ، يقلب ويشتم عبق ماضيها ويعرف أنه الكنز الذي ينتظره ليحمله إلى بيته ، يسابق المسافات يقطع كل الأزمنة و مساحة صغيرة تتسع لجسده، يتكوم على عتبة يضع رأسه على حافتها .... وبقايا لمفارش صغيرة تحوط هذه المساحة الضيقة .... ورود صناعية أخذت انحناءة لمزهرية صغيرة منثورة حوله .... زهور متربة ، باهتة ، عطشي ، لم تمتد يد لتسقيها .... دنياه كتب جالس على بوابتها... كم تبقى من زمنه ، القليل ؟!.... أم أقل من القليل وتلفظه عتبة دار

### \*\*\*

يستلقي عثمان على الساحة الضيقة أمام عتبة داره تتزاحم خيالاته التي دوما تواعده في ساحة الكتب من المساحة الضيقه ، وهو على عهده معها أن يصنع منها الحقيقة... تأتيه في غفوته خيالات تحمل صورة جميلة تقف أمامه تتحول عنه ، تجوب في مكاته تنظر كراتينه المكدسة بكتب ترتفع من حد الأرض لأخر حدود السقف .... يرسم حواراً يدور بينه وبينها، تساؤلاتها وفضولها أمام رجل قلب كياته ، حيث جاءت إليه خلجات منتحرة من عمر الزمان الذي غفي

غفوته الطويلة وعادت اليه تدق على كل وتر من أوتار روحه .... قلبه وجدانه ....

يفتح ويغمض عينيه في المساحة الضيقة يتحسس مواقع أقدام جميلة ، يفرد راحة يده على مكان دقت عليه بقدميها .... على كتب لمست أغلفتها ورفعتها لتقرأ عناوينها ، يعود يمسد على قطعة صوفية لازالت تحتضن جسده ، باحثًا عن بقايا .... قد تكون تركتها وراءها ورحلت

### \*\*\*\*

عثمان وعين تنطق بآلامه الدفينة لإنسان مسحوق، وعواطف متأججة تكاد تفتك به .... وعالم يتمناه وحلم لازال غافيا في أساطير الحب العظيمة .... ملامحها رآها على وجوه النساء القدامى.... هي التي تستطيع أن تدفن في داخله مكامن الرغبة لتحل محلها حالة الرضا بل الفرح لدقائق يراها فيها ، فتلمع عيناه على كيانها الرابض على الصمت والغموض ، مؤمن أنها تراه عبر كل العصور .... وما على المحقات أو الدقائق بعمره ؟ .... ترفع جميلة عيناها لتستقر على زر متكسر وخيط تكومت أجزاؤه على حوافه ، وطرف خيط يتدلى من على كتفه

\*\*\*\*

يختلي راسم بعثمان عبر الأثير ينظق العالم عليهما

- أين أنت يا عثمان؟ ... مدة طويلة لم تزرني ولم أسمع صوتك ، أيعقل هذا ... أنت الصديق الوفي تتركني هكذا تتجاذبني الظنون والهواجس بك
  - ما أخبارك يا راسم
  - لو كانت أخباري تهمك كنت سألت ولو عن طريق الهاتف يباغته بسوال لا بتوقعه راسم
    - كيف حال جميلة ؟ ... وما أخبارها ؟...
- أنت يا عثمان تسال عني لتسأل عن أخبارها ، كم من المرات قلت لك اترك هذه الأمور ، بالأحرى دعك منها ومن السوال عنها ، هي لا تستحق منك هذا الاهتمام ، وإجهاد نفسك في المراوغة لأجل الوصول لأي خبر عنها ، لم لا تكف عن طريقتك هذه؟! .... العالم يتغير من حولنا وأنت لازلت تقف في مكاتك ....

تقطعت أنفاس عثمان وسيول من العرق تغطي مساحات وجهه المتغضن ، يلتقط اللحظات ليرد عليه :

- ما الذي حدث ؟ أخبرني ....

نبرات صوته تعلو ، يريد أن يعبر به القارات البعيدة ليسمعه راسم - لا شيء يستحق الذكر ، نواياها ليست صافية ، بعث الله لها "صانب" الذى أخذ منها نقودا كثيرة للمراجعة اللغوية ، وحين إستردتها منه تبين لها أنه لم يصلح منها شيئا ، هي تستحق ما

جرى لها ، وآخر كتب لها بعضا من نفحاته التي عبر من خلالها عن انبهاره بروايتها .... بكلمات كلاسيكية لا معنى لها

يجف ريق عثمان يتحشرج صوته:

- ـ ومن يكون هذا الأخر ؟....
- صانب وأيضا الشيخ عاطف الذي كتب لها رويته في مجموعتها القصصية ، عثمان إسمعنى جيدا ، هناك أديبات أحق منها في بأخذ إهتماتك .... إذا كانت جميلة تكتب فليست آخرهن .... وهى الغريبة عن بلدنا ، أتت من بلاد بعيدة ، أما أخواتنا الأخريات فيجب الإلتفات لأعمالهن ، وتخرج من ذلك المنفى الذى أنت فيه وتأتى الندوات وتكتب لهن در اساتك المثيرة وإبداعات لم يسمعوها من أديب يماثلك أسدل عثمان أهدابه وتمنى أن يلقى بالهاتف في مجرى النهر ليتخلص من هذا الصوت وأصوات أخرى تطن في أذنيه .... وصوت راسم ينادى في الهاتف وعثمان يتركه ويمضي ، لا يعرف أهو حزين لأجل جميلة أم لأجل نفسه .... وعتبات طريق أمامه لا يرى لها نهاية .



11.

| و هناك | ر هنا | بة <del>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</del> | و ار | ,   |
|--------|-------|----------------------------------------------------|------|-----|
| ,      |       |                                                    | - 7  | / ] |

# الفصل الثالث والعشرون

دحنـــة



بدأت جميلة تسلك درب الآلام وبين أحياء وأموات ، يحملها إليها عثمان تخايله عناوينها وفخامة أغلفتها ، يعود الى بيته يحلم بها ، انها تحوطه في مكانه من قاع كرتونة أغلق عليها وتراكمت فوقها كراتين الكتب .... ورحلة البحث عنها من جديد ، ويقينه أنه وضعها في زواية ما

- أين تكون الآن هذه الرواية ؟!....

وحين يفتح عينيه يتيقن أنها مازالت هناك تعتلى أرفف مكتبة راسم، ولكن كيف السبيل للحصول عليها .... يتذكر " الأم " لمكسيم غوركى، حمدا لله أنها موجودة لديه ... هدأت أنفاسه حين تذكر أنه أفرد لها كرتونة تضم جميع أعمال غوركى.... وتظل رواية "الأم" تلح عليه لأن جميلة طلبت منه البحث عنها في شارع النبى دانيال....

- هي عندي .... كم أود أن أشكر تلك الأم لأنها أعفتني من رحلة البحث هذه ....

يسند رأسه للجدار يتأمل قدميه المتعبتين من عناء رحلته الطويلة... وصناديق تتآكل مكدسة من حوله ... وفكرة تعذبه في نقلها من الدور الأرضي للرابع ... يتنهد ... يغمض عينيه مستسلماً للعتمة

- إلى أين أنت ماض يا عثمان ؟!....

يتعثر في إجابة ... يراوده يأس ممزوج بأمل فيستسلم لحالته هذه اللي أن يشق نور الفجر أهدابه ، يمد يده للكتاب الصامت بجوراه .... - هذه الأم .... آه .... ما هذه القسمات الحادة .... النظرة الفزعة .... أنفاس محتبسة علام تبحث جميلة ؟!! .... كم أخاف أن تطلب منى الحياء وأموات! ....! درب الآلام!!

قلبي يحدثني أنها تقرأ أفكاري قبل أن تمر بخاطري ، أحسبها القادرة على يحدثني أنها تقرأ أفكاري قبل أن تمر بخاطري ، أحسبها القادرة على افتضاح أموري التي أحرص على مداراتها لأعيش في هدوء...من أين أتت تلك الجميلة ؟ وماذا تريد ؟!! .... أخاف حين أقابلها أن تعرف بنواياى وخطط أنام ليلي أدبرها .... وأمنيات الاحقها في الحصول على تلك الكتب الفاخرة... "قسطنطين سيمونوف" الجميع يغطون في نومهم ، الجميع نسوا أبطال الحرب والسلام .... والدون الهادىء .... أنا لازلت أذكرهم .... وأعيش أيام حروبهم وسلامهم ، ولكن جميلة هل لها أن تسطو على أمنياتي وأحلامي ؟!.... لا .... يقظ أنا ، بل متنبه لها ....

وما لبث أن استسلم لضعفه أمام غد قادم إليه سيلتقي بها .

\*\*\*

يوم ألقى لها بكتاب على النضد، وجه امراة تهيم بملامحها عبر التلل والأحراش .... ثقبت عينيها كلمة " لاجنة" ينفتل يعدل من قامته على المقعد الخشبي متأملاً للقضاء البعيد ، يستجمع أفكاره التي سيضعها أمامها:

- إقرايه حتما ستجدين فيه قضيتك التي تبحثين عنها دوما
  - ـ أين كنت بالأمس ؟
  - ۔ عند صدیقی راسم
    - \_ عم تحدثتما ؟
- حاول أن يمحو أثراً من سوء فهم بيني وبينه ، قال لي :
- نحن أبناء بلد واحد يا عثمان وجميلة ليست من بلدنا .... اترك أمرها قليلاً ، واتتبه لحياتك الأدبية التي بدأت في هجرانها

لمعت عين جميلة والتصق فكاها في فمها .... طنت أذناها .... إحتدمت حراب ونبال وسيوف في عينيها .... غاصت بدموعها التي أغرقتها لتلقيها على فتحة حنجرة جافة وقلب يتقافز أمامها من حواف سكين مسنونة تقطع منه وتلقي به في النهر الذي بدا لها بعيدا بطينه وزرعه

### \*\*\*\*

ومن لاجنة كاتت الأم ورحلة البحث عنها "مكسيم جوركي" تقرأ ما قدمته الأم وكيف تصنع الأبطال ... تقلب صفحاتها الصفراء المهترنة بعينيها ، ورانحة عطن تنخر أنفها ، وحواف ورقة تآكلت من فعل الزمن بها ، بعضها أصابها بلل من الزمان فبهتت كلمات فيها ، ولكن جميلة ماضية فيها بروح جسورة فرحة .... وان هناك غاية ستصل إليها .... تصل إلي أبطال يسطرون تاريخهم .... الأم ومكانها ، وأرض كاتت من أجل الأبناء وكيف يأتيهم الموت حين

يدنو منهم وجلا .... خانفا وحياة أليمة لأناس طيبين .... وحرية تطعم الخبز ، وتهب الحياة .... وكيف يجب أن تموت حبة قمح وتبعث حية في سنبلة جديدة ، والأم التي هناك تسبح في ماء عين جميلة لا تكف تجدف بكل قطعة من جسدها .... في مشاهد حية لا تموت ، والتي نامت وابنها في فراش واحد، لليلة كانت الأخيرة لصيف أخير

## وشوشته:

- أنها راضية عنه ... وفي ذمة الله أودعه ....

ووسادة تشهد عناق الدمع في ليلة كانت الأخيرة .... هي تعرف أنها الأخيرة .... تقوده إلى هناك .... ويقودها الآخر معه روحا تدفعه... روح أم تصنع الأبطال .... علمها كيف تدق على الهاتف النقال لتسمع صوته لآخر مرة .... ولكن في المرة الأخيرة كان صوته هو دوى القنابل المتفجرة من صدره على أجساد لآخرين لا يعرفهم .... ولا يعرفونه

وتلك الأم كانت تعرف حين سقطت شبكة الهاتف وسقطت كل الشباك في شبكة واحدة .... فتذبل لها الحقول الخضراء .... ويرقد الأفق في العتمة .... وتتعرى أسطح المنازل .... أى أم هذه ؟!.... وأى أم التى قرأت مع مكسيم ؟!.... يا ليته ينتفض من تحت التراب ، ويشاهد ملحمة تتفتق حكاياتها ولا تقدر أن تجاريها أقلام المبدعين... هل تعطيني يدك يا غوركي لنمضى معا وأفتح لك البوابة الحديديه

المكهربة والمزروع على أرضها حراب نافرة ؟.... هل تعطني يدك لتشتم معى رائحة الدم ؟.... فتصرخ الأرض .... أكون أو لا أكون .... هل لك أن تاتي معي وتدق بيدك لتفتح لك الأم التي تحجرت في عينيها صورة الشهيد ؟!....

هل لك أن تمد يدك لتنتزع كل الحواجز تزيحها عن وجه الحقيقة؟!.... وأنت الذي قلت .. أنك جنت إلى هذه الحياة لتعترض .. من غسل الصحون ، إلى خدمة فى محل أحذية .. جمع الخرق .. اصطياد العصافير .. وعينان تكشفان عالم الظلم ودنيا الجوع .. وكيف يسمو النضال فى دخيلة الانسان على كل ما هو حيوانى وأناتى .. ويبقى اسمك يا غوركي .. اسم أنت صاحبه ، يوم نطقت "غوركى" تعنى المر والمرارة ..

رواية \_\_\_\_\_من هنا.. وهناك

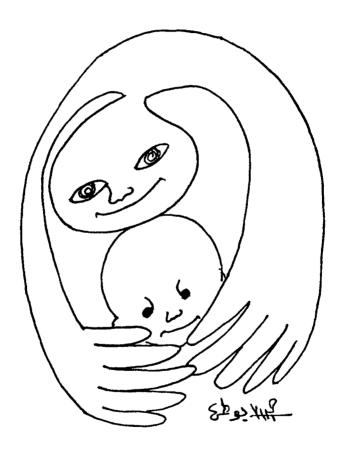

# الفصل الرابع والعشرون

مدينة نعرفها ..



Y...

أحياء وأموات .... درب الآلام... روسيا البيضاء .... قعقعة آلات الحرب ومعارك تفوق التصور .... راحات ممدودة يعصف الوهن بها، أسلاك حالت بين عيون حبيبة ستشتاق ، تفارق ، ترحل ، وقد يكون الرحيل دون عودة ، " ماشا" تدق على صدرها برموش عينيها... فراق ابنة وحيدة .... ابنة هناك وحبيب هنا ....

وتظل صورة جورباتشوف ذلك الرجل وخريطة رسمها على جبينه ، تدقق فيها كلما ظهر على شاشة التلفاز ... خريطة لعالم لا نعرفه... عالم عرفنا فيه معنى التيه والشتات ، روسيا البيضاء وكيف حملت طائراتها بنات الجليد، صاحبات القلوب الدافنة والأجساد الباردة ... يرجع بنا زمن الرقيق ، فتاة تلجية يضمها بهو قصر تدق فيه باتاملها الباكية معزوفتها الحزينة ... وآذان شرقية ترهف السمع للجديد القادم إليهم وسطر أنحة النفط الآسنة ، لترقص أخرى على نغمات مسافرة متعثرة من على قمم جبال سيبريا ... تعرفهن جميلة منذ انفرطت حبات عقد روسية تدحرجت لتلف الكرة الأرضية ، لا تعرف ميقاتا لتكف عن دوراتها

من البداوة إلى النقط "عبد الرحمن منيف" الآن هنا .... "وهو الآخر له صورة من ملامح شرقية .... منها تأتي رياح معاكسة متمردة .. ملامح تحبها جميلة حين عبرت بها الزمان ورسمت حدود المكان .... مكان لازال من القدم يسكنها ، هو يعرفه مثلما هي .... وكلمات قالها أحبتها .... دانما تحوطنا المدن القديمة ، أما الآن فلا

نعرف ما الذي أتى إلينا ، ولكن لا تكف أيدينا ترسم وتكتب عن مدينة كانت لنا قديمة عرفها هو وعرفتها هي .. وتظل رقصات الفتاة الثلجية مثل نغم ناى حين يرجعه الصدى

### \*\*\*

مدن بعيدة نلم حبالها، نشدها إلينا، مدن ضاربة في القدم.. من اليمن إلي معين .. سبأ .. وسلطانة التي حطت رحالها على شط العرب .. بلاد فارس .. وعودة أخرى لقبانل يسمون "الحولة".. تعود سلطانة وطفولة لم تغادرها تغرق عينيها بالدموع، تشكو همها لأمها:

- يقولون أني فارسية، جنت من فارس .. لم يا أماه ؟!...

تدمع عين الأم لحال صغيرتها، تضمها بقوة إلى صدرها:

- هم لا يعرفون .. ولكنك تعرفين وان تنسي يا بنيتي.

تكبر سلطانة والسؤال لم يكف يدور عن المدينة البعيدة .. يمن .. هجرات .. قبانل .. لتظل المدينة القديمة هي الساطعة في سماء قلبها.. شط العرب لا.. فارسية لا.. بل هي مدينتي الضاربة جذورها في قلب جزيرة العرب .

| ، هناك | من هنا                  | واية | , |
|--------|-------------------------|------|---|
| ,      | · · · · · · · · · · · · |      | _ |

## الفصل الخامس والعشرون

المساكين ... أبناء وآباء ... ليزا



لازالت الكتب راقدة على النضد الفاصل بينهما ، يلقها عثمان بورق سميك عليه خطوط حمراء باهتة ، يضم شفتيه للأمام تعتمل الفكرة فيهما .... يعود بهما لحالتهما الطبيعية ، يحرك أنامله، يسرد لها ويفيض .... تستوقفه :

- هل أحضرت القائمة التي أمليتها عليك؟
  - يهز لها رأسه بزهو تلمع له عيناه:
- نعم .... إقرني القائمة وعلمي على الورقة بما جنتك به تغوص بأناملها إلى قاع حقيبتها تبحث عن ورقة بيضاء .... تجدها .... تشدها ، وتقرأ له ، ويبدأ هو في فك لفافة الورق عن الكتب المحمولة إليها ، ينزع الورق عن مساكين " دستوفيسكي .... ليزا.... آباء وأبناء" تورجنيف " تتناغم كلماته إليها مع حركة يديه في نزع اللفافة ورص الكتب أمامها:
- هى مطبوعات قديمة من سلسلة الألف كتاب ، انظري إلى اليزاا يا ليتك تقرئينها .... وهذه اأباء وأبناء احين تصلين لبيتك إبدأي بها... نعم إبدأى بآباء وأبناء .

مدت بدها تضم هذه المجموعة بين ساعديها ، تبدأ تقلب فيها ، تبحث عن شيء ما في أغلفتها المتهالكة ، يرجع هو بظهره إلى الوراء، يزداد إلتصافه بالجدار ، فاتحا عينيه عن آخرهما ، يستحث نفسه ليزيح بعضا من قلقه وهمه من أن تكتشف شينا هو حريص أن يخيفه عنها ... تتقاطر هواجسه حين يسأل نفسه:

- عثمان ما الذي يحدث لو أيقنت وعرفت أنك تبيع لها كتبا من بيتك الكرتونه التي تفككت جوانبها وتحللت من الرطوبة والبلل .... وسهر الليل بطوله ألصق على جوانبها اللاصق المتين السميك ، وأقص قصاصات مربعة لا أحد يجيدها مثلي.... لأخفي ثمنا أكتبه بخط يدي

جميلة تقلب الكتب وتقرأ في مقدماتها وفهارسها .... وتاريخ طباعتها هل هى الطبعة الأولى .... أم الثانية وهو غارق في هواجسه بعيدا عنها .

- جميلة تعرف عنك كل شيء يا عثمان .... وتعرف خطك في كتابة الأرقام والخطين المتوازيين اللذين يحملان الرقم الذي أحدده من قيمة الكتاب ولكني أحكمت اللصق .... أحكمت كل شيء .... ولن تكتشف أمري معها .... بعد ما عاهدتها أننى لن أبيعها شيئا من مكتبتي .... ولكن قد أهديها لها عن طيب خاطر، جميلة تقلب في المساكين " يوقف حركتها في حديثه معها:

- أنا اشتريتهم بالأمس من شارع النبي دانيال الولد طمع عندما وجدنى متمسكا بهم ، فأخذ يعلو بالسعر ، ولكني حاولت معه لنتفق على ثمن معقول ، وعدت بهم ، وطوال النيل الصق على الصفحات المنفلتة لأحفظ لك تلك المخطوطات من الأدب العالمي الذي سيصنع منك ادبية حقة

لم تنطق له بكلمة ، غرقت في بحر الصمت أمامه ، وحين رفعت رأسها من بين الأمواج لتسترد انفاسها ، سائته :

- ورق الظهر منزوع عن الكتاب بأكمله من الغلاف
- نعم .... لقد وجدت آثارا كوب شاي فآثرت أن أقطع الجزء المتسخ من الغلاف
- أول مرة أراك تطاوع يدك وتقطع غلاف كتاب، أنا لا أحب هذه الطريقة كان لك أن تلصق ورقة سميكة تحجب ما لا تودني أن أراه دون نزع الغلاف

كانت تحدثه وتتكيء على مخارج حروف كلماتها في تؤدة تحمل كل معانى اللوم له.

- أود أن أقدم لك أحسن ما أستطيع أن أقدمه

قلبت في الكتاب الثاني في حركات بطيئة مشيرة له بإصبعها:

- والكتاب الثاني مقطوع أيضا كيف ؟!! ....
- لا تكترثي لهذا ، المهم أنك حصلت على ما تريدين ، وهذه معجزة يحد ذاتها

أخذ يلم الكتب وعاد لحركته المعتادة في حواراتهم خلف الورقة السميكة المقطوعة، يبلع ريقه بصوت مسموع لها ويمسح عرقا تفصد من وجهه:

- جميلة أحسب أنك تشكين في أنني أحضرت لك هذه الكتب من بيتى، لا ، أنا أؤكد لك أنني أخذت شارع النبي دانيال طولاً وعرضاً

لأجد لك ما تريدين ، أتعرفين معنى أن أبيعك من مكتبتى .... لا .... لا أريد أن أتصور هذا أبداً.

بدأ يحرك رقبته يمينا وشمالاً ويخبط راحتيه كأنه ينفض آثار ما تعلق بأنامله من صمغ وورق، صمتت جميلة لكلماته وعادت تهديء من قلقه قائلة له:

- أنا لا أشك في هذا أبدا ، على الرغم من أن بيعك كتبا لي من مكتبتك ليس جرما كما تصف ، خذ الأمور ببساطة بعض الشيء وهذا لن يفسد للود قضية
  - لا ... أرجوك لا تنطقي بهذا الكلام وتبسطين من هذا الأمر .

بدأت رحلة النظرات الحائمة على الكتب التي أمامها والمكان وما حولها ، وبدأ هو يستعيد يقينه بأنها لم تكتشف شيئا فتسربت لروحه نفحات من سعادة متقطعة ما إن تأتيه حتى تنفلت منه برجع عنيف فترقع في نفسه صدمة لا يعرف كيف تأتيه لتذهب عنه ، فيبدأ حواره مع نفسه ، بحديث بالفه معها :

- ما الذى جرى يا عثمان ، كل ما اعطيته لجميلة قراته انت من زمن واستطيع أن أجده مرة أخرى في هذا الشارع ، بل استطيع شراء ما لم أقرأه بعد .... لم حزنك هذا ؟.... أنت لم تخسر شيئا .... بل كسبت أشياء، امتنانها لك .... والنقود لا بد أن تتوازن أمامها ، لتكمل معها مشوارا بدأته .... وتمضي أنت ، وتمضي هى ، وكان شيئا لم يكن....

Y • A \_\_\_\_\_\_

لمت جميلة ما تبعثر على النضد من أشيانها ... كتب ونظارة قراءتها ... تستأذن للإنصراف ، دون أن ترفع عينيها لنظر هجهه الذى بدا أكثر امتقاعاً وقف يسلم ، مظهراً لها ودا واحتراماً .... ومضت حيث الطريق البعيد ... حيث هناك ومكتبة لها تعتليها .... درب الآلام ... رحى الحرب ... الأنفس الميتة ... أرى الشمس ... تلف مفتاحها في فتحة الباب على غرفة تركت فيها نورا شاحباً لساعة المغيب يترنح في زواياها لينسحب راحلاً ... عادت إلى العتمة تنقل خطواتها في حجرتها ، تحفظ كيف تمر فيها ، ومقعد تخلع منه حذاءها ، ملقية بثقلها عليه ... ومشجب بنتظر أن يحمل لها ما تلقيه اليه من ملابسها ... عين بدأت تعتاد العتمة ، الا من نور شاحب يتسرب إليها من إنارة الشارع ... لم تفتح مفتاح النور فور دخولها ... تألف العتمة وتحبها ... تدور بعينيها من حولها لتسقط نظرتها على مكتبها ... تمديدها إلى مفتاح النور لينتشر الضوء على وجهها ... بكشف ما حولها ... كتاب وكتب ... عشق للكلمات ... ونار تكتوى بها ... تصلى أناملها ... تلقى بجسمها على سريرها ترفع عينيها على رفوف مكتبة صغيرة تحمل درب الآلام ... رسبول الحريبة ... أرى الشيمس ... ومنا كتبه "نبودار دومبادز" عن حبيبة خلا وجهها من الدم ... بعينين زرقاوين... معتمتين تحدقان في البعد تنادى الطريق - الى أين تجري أيها الطريق ؟ والى أين تقضي بقريتي ؟.. وعزيمة لا تبارح صدرها .... تمضي عبر الطريق قانلة .... سنعود .... سنعود ميممين وجوهنا صوب الشرق الذهبي .... وعندنذ سترتفع الشمس من وراء الجبال .... وتظل الصبية تنادي .... أيها الناس .... إنى أراكم

شدت قامتها المتعبة مادة بدها تسحب اللفافة وتعود تستلقي بها على ظهر ها ، ترنح عنها ما تيقى من لفافة ممزقة ... تتأمل ما حملته اليوم ، وقصاصات مربعة ملصوقة خلف الأغلقة في أعلى الزاوية اليمني ... وخلال خطه الذي تعرفه جيدا... أرقام فوق خطين متوازيين متعرجين ... إنه هو ... والكتب التي حملتها اليوم .... كتبه هو ... تزيح الكتب المتراصة عن بعضها ، تفرقها ... تتعشر أثاملها بحافة غلاف مقطوعة لازالت حوافها قائمة، عاجزة ، مثنية في التواع حزين ، تقليه مدققة النظر فيه انها رواية ليزا .... تورجنيف ... مجموعة الألف كتاب ... تتأمل قوام ليزا المرسوم على الغلاف ممسكة بزهرة لازالت متفتحة ... لمزا و تورجنيف ومدن هاجعة دار فيها وحيدا شريدا ، وأناس ماز الواعلى رهن الحياة ولكنهم تواروا عن مسرحها ... ويقين جميلة أنها قرأت ليزا، وتذكرت قلبها الذي انفطر على حبيبها ، وإدبرة أذابتها على أطراف بلادها البعيدة ... مضت في هدوء وصمت ... عثمان هانت عليه ليزا وقطع غلافا يحمل حكايتها دون أن تأخذه شفقة بها ويمن أحبه قلبها .... كلاهما مضى وحيدا .... ولم يتركا سوى مقعد قضى عليه الحبيبان أوقات سعيدة ، حال لونه الى سواد والتوى .... ولحظات أتت إلى جميلة تود أن تبوح أنفسها وتشير إليها .... ولكن هل يظل من الخير أن لا نتحدث طويلا عنها ؟! .... وكتب تناثرت حولها تكاد أن تصرخ لها بأعلى صوت للكلمات فيها... أنها لم تأت إليها من الشارع الطويل لبيع الكتب القديمة .... بل من بيته هو .... ضغطت على اللاصق الأبيض تفركه بيدها .... فازدادت الأرقام المتخفية وراءد وضوحا عشر جنيهات على خطين متعرجين .... لم يعرفا طريق الإستقامة .... هذه هي الخطوط .... وهذه جميلة .... تسكن حركة يدها عن الكشط بأناملها ، لنزيح دمعة ويرزخ السؤال أمامها: أماذا .... أماذا .... أماذا .... أعاذا .... أماذا .... أعاذا .... أماذا .... أعاذا .... أعاذا .... أيا!

تمد يدها تضغط على مفتأح النور لسلك متدل بجوارها وتعود العتمة تسبح في فضاء غرفتها ... ومصباح يتراقص في ترنيمة حزينة ترتاح نفسها اليها

| واية من هنا وهناك |        |          | _      |   |
|-------------------|--------|----------|--------|---|
|                   | ، هناك | من هنا ۱ | ابةانة | • |

## الفصل السادس والعشرون

ورقة نقدية



لمعت عين عثمان حين أخرجت جميلة ورقة نقدية فنة العشرين جنيها ، مدت له يدها بها? ... في ثوان معدودات سافر عنها بعيدا على أجنحة تلك الورقة المهترنة من يد ليد .. وآخرها من يدها إلى يده ....

اعتلت وجهه ابتسامة ... فرحة ... سعادة بعد طول انتظار ... وموعد تحقق وأصبح واقعا أمامه ، تنبه لنفسه وكم هو مأخوذ بما مدت يدها به ... رفع عينيه إليها وأشاح براحة يده يعلن رفضه - لا فلتؤجلي الدفع ، إحتفظي بالنقود معك .

الكلام يصل إليها بتتابع منمق كما تعرفه في موسوعة مجاملاته التى لا ينتهى مدها ، يعود ويكرر قائلاً:

- أرجوك ضعي النقود في جيبك

لم تفكر في التراجع ولو لثانية واحدة ، فما قرأته على وجهه لهو كفيل بجعلها تصر على أن يقبض ثمن ما تبقى له من ثمن الكتب . جاوبته في ثبات :

- أرجوك هذا حساب وحق علي ً ويجب أن تقبلها وإلا ذهبت هذه النقود في مصارف أخرى.

إعترته نشوة لم يستطع أن يكبحها ، ويده التى بدأت تتحرك تجاهها نحو الورقة النقدية، حيث التقطها وألقي بها في جيب قميصه ، استرد أنفاسه وانتظمت دقات قلبه ، فهو يستعيد بعضا من ثمن ما قدم إليها من كتب لا تنفك تخايله في صحوه ومنامه ، بل يقرؤها

110

عبر الفضاء الممتد أمامه ... ناموس الخلود... " نودارومبادزه".... "صاحب الجلالة الانسان" .... "نافخ البوق" " توماس هاردى " الحب الأول تورجنيف "ثمن الدم" " ايفان " يهز برأسه في زهو لذاكرة لا تخيب معه حين يود أن يفتح ملفاتها .... عادت بظهرها للمقعد تنظر البعد الذى أمامها .... وعقارب ساعتها والزمن الدائر أمامها ، وهل ما سيأتيها به ستقرؤه صفحة صفحة .... كلمة كلمة أم أن زماتها سيغافلها ويمضى عنها ، ترحل تاركة كل هذا وراءها لا تدرى لمن ؟! .... لتظل تلك الورقة التي كلما ذكر نفسه بها وذكرها بالمانة جنيه وبأنه سيعيدها اليها ، فهو لم يستطع أن يأت لها بكل ما كتبه تشيكوف من مكتبة راسم ، تقطع عليه كلماته قائلة له في حدة وتصميم:

- لا أريد هذه النقود ، بل ستأتي لي بتشيكوف .
- ردها أقام أمامه حاجز الصمت ، يغرس أسفله ناظريه ، غارقا في حيرته:
- وراسم وقد وافق وانتهى الأمر .... كان بيني وبين حمل تلك الكتب قاب قوسين أو أدنى .... يضم شفتيه محركا رأسه في عجب ودهشة ترى ما الذى جعله يغير رأيه ؟!.... تشيكوف كان ملقى على آخر الرف من ناحية اليسار من آخر زاوية في غرفة تستقبل نور الشمس من الناحيه القبلية .... أسمع صوته ينادي متململاً بين كلماته المطبقة عليها مجلدات قديمة ثقيلة من غزو الزمن عليها ....

Ť17 \_\_\_\_\_

ملت استكانتها ، وموات صفحاتها ، وأناملي لا تكف تتراقص في جيبى فأتسل بها أمدها لأسحب أول كتاب ، أجلس منحنيا في آخر الزاوية، أقلب في صفحات تلتصق بأطراف أناملي معانقة ، تودني لو أنطلق بها بعيدا عن سجنها الأبدي في مكتبة راسم ، أرزخ تحت ثقل نظراته المملوءة بالغيظ والتأفف لمنظري المتكوم تحت رف يعلوه تشيكوف

يفرد وجهه يرفع حاجبيه مناجيا أفكاره المتدفقة ....

- رقيق الملامح هو .... قد تحبه جميلة حين تراه ، وتتعلق به .... يرجع بظهره إلى ظهر مقعده يفرك ذقته براحته .... كأنه الغريق .... يهدهد هواجسه المرتابة:
- لكنه رحل منذ قرن من الزمان ... وجميلة دوما تحب الراحلين... تلهث وراء الأوهام المتسحبة خلف ظلال المغيب .... لاأنسى يوم قالت لى:

أنها تحب إدريس .... وبعده كان يحيى حقى من أنشودة البساطة إلى البوسطجي .... ومرة تتجاذبها دوانر الوعي واللاوعي .... رسومات ناجي العلي .... إبحث يا عثمان في صحف القبس القديمة .... السفير اللبنانية على أرصفة النبي دانيال ، كنت قد نسيته منذ زمن .... هي تعود بي الى أزمنة مضت عني بوقت بعيد .... تلاحقني تحفزني لأجل أن أبحث لها عن "حنظلة" هذا الذي تقول ، ومرة

تنطق بناجى العنى .... تذكرنى أن معلوماتى فقيرة عنه حين تقول ....

- أنت لا تعرفه جيداً هو الذي إستطاع أن يرسم بالعظم البشري .... وبحمض الكبريتيك .... ينشس الحياة على الحبال وفي الهواء الطلق....

كلماتها تدب في كياني ثورة كادحين ، مطحونين ، مقهورين تهتف قائلة :

### - هؤلاء من يدفع الثمن

يعود ثانية من لحظات سلبت كيانه بعيدا عنها .... يعود ومقاطع وجهه ترتعش يؤكد لنفسه هذه المرة .... هو تشيكوف .... سيأخذ عقلها وقلبها معا .... تعتصره موجة ألم تسحق نفسه المعذبة ....

- وأنت يا عثمان الجالس أمامها دما .. ولحما .. تحيا.. تتكلم.. تقرأ. تكتب تحمل إليها كلمات الآخرين فترحل بهم بعيدا عنك .... لتتسع المسافات وسنوات الاغتراب والجفاء بيننا .. أنا هنا وهي التي دوما هناك .... واليوم تشيكوف الذي رحل وترك لنا ما أنا جاثم لأجله تحت رف أمام عين راسم مستسلما لتقريعاته اللاذعة .... تشيكوف يا حلم جميلة .... يرفع عينيه اليها فتقابله بكلماتها :

- أريد مجموعة تشيكوف.

فيرد بنبرة يأس واستسلام:

- لتأخذى نقودك وننتظر

Y11A \_\_\_\_\_\_

### ترد بعصبية:

- لا أريدها...أريد...

يقاطعها بحركة يده مؤكدا لها أنه لابد ويحضرها لها، فتستكين نفسها بأن تشيكوف ، ملامحه الساكنة على وجه كتاب فوق مكتبها...لا بل يجاور وسادتها وصفحة مثنية على آخر قصة وقفت عندها...وملامحا له لازالت غامضة في مجلدات تضم كل ما كتبه من "فرحة" حين هتف "مبتا" لأبيه وأمه:

- الآن أصبحت كل روسيا تعرفني ...من قبل لم يكن أحد غيركم...وبطة برية لازالت في قاع المحيط... والمرأة التي قال عنها "مغفلة" تشد بأهداب فستانها، تحمر عينها وتملؤها بالدمع، ترتعش ذقنها دون أن تنبس بكلمة مع حبات عرق طفرت على أنفها يقول لها:

- سرقتك ... نهبتك

تقول:

- في أماكن أخرى لم يعطوني شيئا.

ومن بلاد من هناك تمزق سياج ليحكم حصار أشد على جسد وروح جميلة ... وما أسهل أن تكون قوياً في هذه الدنيا !!!... ودموع لا يراها العالم بين جدران تحجب الرؤبا من خلفها ... قد بكون الفقد...

الوهن .... لوعة وأسى .... شجن من خلف دموع تشيكوف .... تنبه للنادل يمد يده بصينية القهوة ، يمد يده يتناول فنجانه ، تنتظر ه جميلة في مكر محدثة نفسها :

Y19 \_\_\_\_\_

هو لا يعرف قصة " وحشة " ولمن أشكو حزني.... أظنه كتبها له .... لعثمان .... أو عنه .... هل أقول له أم ألوذ بصمتي .. فما جدوى أن تضاهي حزنه بقصة كتبها تشيكوف ... تتنهد وتطلق أنفاسها في بطء شديد .... أظنه قرأها ويعرفها من قبلي بزمن ... وهل لأحد أن يصغي اليه ؟!.... ولو أن صدره انفجر وسالت منه الوحشة ربما أغرقت الدنيا كلها ولا أحد يراها .... هل هي وحشة جميلة ؟!.... أم وحشة عثمان هي المختبئة في صدفة ضئيلة؟!.... قطع عليها مشوارها البعيد ليعيدها قائلا :

- ما بك اليوم ؟!!... فنجان قهوتك انقطع دخانه وركد البن في قاعه هل أطلب لك فنجانا آخر ؟....

قلبت ساعتها في يدها تنظر عقاربها:

- لا وقت لدى ، سيارتي في ورشة التصليح لابد من ذهابي الان.

- جميلة أرجوك انتظري قليلا وأصغ إلى جيدا .

يحدثها بصوت هامس ويده واقعة داخل معطفه ملتقطا بها شيئا ما وفي عينيه لمعة حذر ، حيث أخرج لها ورقة فئة المائة حنيه

- إليك بهذه أرجوك لا تقاطعيني ، حين أحضر لك تشيكوف سأخذ منها ثمن كتبه ولكن ....

مديده لها بإصرار عازماً أمره

- رجاء

اكفهر وجه جميلة ووجه لتشيكوف يزداد ابتعادا عنها وقسماته بدت بعيدة الفها ضباب المساء ، وتعاسة تسكن عين عثمان لفشله في أن يقدم لها ما يفرح قلبها .... شقوب صدئة سيارتها ودخانها المتقاطر بالسواد .... ثقوب صدئة تحيط بصفيحها .... تصلحها ، تعدل من حالها بثمن كلمات تشيكوف .. ورقة لم تحب أن تراها .... ورقة حجبت عنها وجه صاحب الكلمات لازالت غانبة ساكنة في صمتها على رف من رفوف مكتبة راسم ... تزفر جميلة بأنفاسها ، تطلقها بعيدا .... قد تأتيها بالبعيد المسافر عنها هناك ....

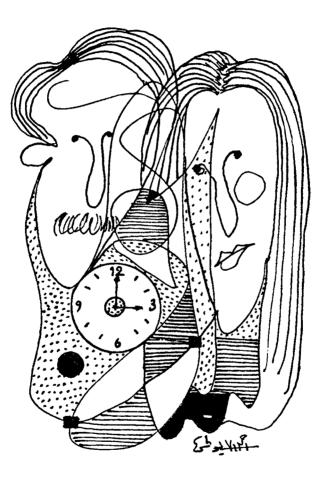

| وهناك | من هنا | <br>رواية |
|-------|--------|-----------|
|       |        |           |

# القصل السابع والعشرون

قمر شاحب

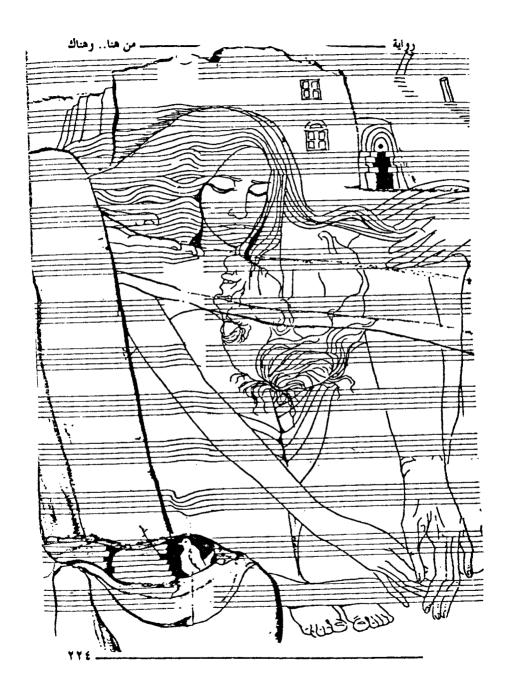

لم تعتد جميلة على نبرة الحزن في صوت راسم ، ولم تفهم حالته هذه إلا بعد أن أفصح لها عن ضيقه من أعمال الصيانة والدهان في بيته ... وأن عملية الترميم والاصلاح هذه وطأتها ثقيلة عليه ، فكل شييء في بيته يصرخ في وجهه لوقف زحف الكتب التي تكاد تغرقهم جميعاً ... تحتل أماكن لهم ... قد تحتوى حاجباتهم، مقتنياتهم خصوصياتهم ... وهنا يظهر لهم عثمان ... بتردد بو مدا على بيت دون الباب والشباك ... ألواح خشبية تحمل مواد الطلاء ... ترفع الرفوف لعودة ثانية ... ولكن من هم أصحاب العودة الأخيرة ؟ ... هل أجاد راسم حسبته ... لم يكف يحملها ويرصها على الرفوف وفي كل مساحة فارغة قد تتسع لها ... منها ما أخذ أيامه وسنين عمره قراءة ، ومنها من ينتظر عسى وعسى ... ولكن هو الزمن بسكينه الحادة تقطع علينا كل طرقات قد تؤدى بنا إلى الوصول ... أم أن مسافاتها الطويلة تبتلعنا وتدمى أقدامنا ... وتند أحلامنا ... تسترق عين عثمان كل عناوين الكتب ، قبل أن تحملها يداه عادياً حيث بيته الغارق في كراتين متراصة ... عين عثمان تقرأ الأسى على وجه راسم ... أسى يفيض بعد احتباسه في صدره سنوات طويلة ... وعين عثمان لا تتوقف عن التسحب على الحوانط والأرانك الخشبية ، تحت الأسرة ، يلتقط بها كل ما يمكن أن يساوم عليه ويقلل من شانه ، بجلس القرفصاء أمام مجلات مرصوصة بنظام وعناية، تتدلى من على جانبيه أهداب معطفه

الصوفي ، تظهر من أحد جيوبه حواف أكياس بلاستيكيه يدسها في جيوب عميقة لا يعرف أحد مداها ، يمد يده لأول مجلة ، يضم شفتيه، يعقد ملامح وجهه بطريقة مصطنعة يجيد حبكها

- أخبار الأدب !! ما هذا ؟!! وكل هذا يا رجل ،!!!... أنا سآخذ تلك الأعداد إلى بيتى في الأمان .

يدور راسم في المكان حائراً يود أن يصرخ من شدة لوعته وأساه ، ليعاوده الآخر يكمل يلضم أطراف خيوطه

ـ حين تطلبهم ستجدهم ببابك على الفور

بدأ ينسل بالكيس البلاستيكي خارج جيبه ببطء مشوب بالحذر:

- إنن أنت جاهز على كل حال بما تحمله
- لم القلق ؟... هذه أجولة سأحمل فيها مخلفات مكتبتك ، أنا أعرف أننى سأحل لك مشكلة كبيرة أنت واقع فيها ، لدى مكان يتسع لكل هذه الزيادات ، الدور الأرضى ومنه إلى الرابع ، الطليعة الأدبية ، الهلال ... التراث الشعبى العراقي ... هذا تكدس رهيب .

يلقي راسم بجسده على الأريكة المقابلة لعثمان الواقف أمامه قابضا على أجولة ... يطالع النافذة ... قمر مدينته شاحب هذه الليلة ، تعصف بصدره تنهيدة من أعماق قلبه المتفتت على ما جمعه في سنوات عمره الطويلة ... يجاهد ضعفه ... إستسلامه لصوت عثمان الراغب في لملمة كل ورقه من بيت راسم منتشياً

بزهوة النصر .... حين بدأ يلقي بأخبار الأدب في قاع الجوال حتى جاوز العدد المانة... ليتوقف ثانية ملتفتا لراسم

- هذه مجلة الأقلام ... عراقية ...

عاد يضم شفتيه ويتمادى في رسم الحيرة لمشكلة واقع فيها راسم... وعينه لا تفارق وجه صديقه ليعرف كيف يدق على حبات الفلفل، يفتتها ، يطحنها ، يحملها رغم حرارة ولهيب مذاقها ، يمسك الأقلام بين يديه يقلب في صفحاتها قائلاً:

- \_ راسم قاربت أن تتآكل صفحاتها.
  - يرد بنبرة أسيانة :-
- ـ حتى هذه يا عثمان ؟... اتركها .
- ماذا ؟ أثرك منات الأعداد !! .... أين المكان الذي سيتسع لكل هذا؟!! ....

كان يعلق بنبرات صوته ، يصطنع الانفعال والتعاطف لحال صاحبه وما آل إليه ، فترد إبنته ... إبنه ... زوجته :

- حاجياتنا لم يعد لها مكان هنا .... يجب أن تحل هذه المشكلة في هوجة الصيانة والترميم ....

تقترب زوجه منه قائلة في استعطاف لقلبه لأن بلين لها :.

ـ حاجيات إبنتنا أين نذهب بها ؟!....

تلمع عين عثمان ، يقترب من راسم هامسا :

- فلت لك كل ما ساحمله من هنا على سبيل الأمانية وأي وقت سنطلب منى أي كتاب ساكون جاهزا به أمام بابك .

لم ينطق راسم بل عاود النظر إلى نافذته وقمر يزداد شحوبا في وجهه ، فيضفي قتامة على نفسه وروحه ، وعثمان يفتح الأجولة على افواه جوعى متعطشة لكنوز راسم الملقاه فوق وتحت الأسرة.... وعثمان يلمها على صدره ويلقي بها في قاع الأجولة ، تمتليء ، فيضم فتحاتها ويربط عليها ، تنتظم أنفاسه حين ينفض راحتيه من تراب قد يكون عالقا بها ، وراسم يجلس مغتالا من شحوب قمر مدينته، وعثمان يرفع أحماله يلقيها وراء ظهره عائدا بها شابا فتيا تدب في أوصاله طاقات لحمل كيلوات فوق ظهره الذي لم تحنه كنوز كتب من مكتبة راسم

#### \*\*\*

رفعت جميلة سماعة الهاتف يطلبها عثمان يحدثها بصوت يسمع الدنيا كلها:

- أخبار الأدب ... الأقلم ... الطليعة الأدبية ... الكاتب ... والحياة الثقافية التونسية كلها في بيتى الآن يا جميلة .

ضحكاته تخنق صوته ، يتوازن ليعود يكمل لها:

- أقنعته أنها أمانة وساردها له في أى وقت يشاء .... ولكن أين ومتى ؟!! ....

قطعت موجات سعادته المتدفقة قائلة و

- تقول الأقلام ؟!!... هذه مجلة عراقية ....
  - ـ نعم لدى أكثر من مانة عدد
    - أريدها

#### صمت

توقف صوت أنفاسه فى أذنها وتبعثرت حروف كلمات كاد ينطق بها... وحلت مكانها حشرجة صوت لم تعتدها جميلة ، عادت بمطلبها تعيده على مسمعه

- أريد مجلة الأقلام العراقية يا عثمان
  - وبصوت خفيض فقد وهجه وحدته
    - كما تريدين .
    - أين ومتى ؟
    - ۔ کما تحددین .

أغلق الخط وبدت العراق أمامها مغتالة .... مغتصبة كلمات لها ملقاة ما بين ضفتي أمان راسم .... وعثمان .... ثم إليها هي ....

تذكر كلمات صاحبها البعيد .... الغريب .... " مدينة تبتلع الأشياء كلها حتى أحلام البشر من أقاصي القارات " الربيعي ، وأين هو الآن من بلاد المنافي ؟ .... حين تخترق الأجساد الزاحفة عتمة الضباب كأشباح غامضة تزحف نحو وليمة لا يعلم أحد كنهها ، وهل كان يعرف لحظة ما كتب أن وطنه هناك كانت عليه الوليمة.. كأنه الحلم.. قد يأتيه حنان وطن يقتل جفاف أيامه... يضمه حتى الفناء...

الأقلام أمامها ... تمد يدها وجلة لأول عدد يقابلها ، تقلب صفحاته تطالعها "شحوب القمر " فرحت لتلك اللحظة حين وجدته على صفحات الأقلام ، لم تعد قادرة على أن تبحث عنه وسط الركام .... والماذن المهدمة .... وأشلاء الجثث .... تزيف الدم .... والمدن الزائلة .... والخراب المقيم .... ومن شحوب قمره يحكي عن بيروت المخضبة المقتولة، مادة يدها مشيرة بالإتهام إلى القتلة كلهم ، بأي هوية جاءوا .... وبأي شعار تاجروا ؟!.... تصيبها تنهيدة .... ترفع عينها لآخر حدود جدار حجرتها

- هل كنت تدري يا عبد الرحمن أن كلماتك هذه هي بغداد الأن .... الناصرية .... الفلوجة .... وأنت الذي أخذتك متاهات المنافي وأكلت قلبك وعدت بطعم الصحارى في فمك ....

قمر شاحب حوط نافذة راسم ومكتبته بعدما غاض لونه الشاحب على العراق كلها ، هل ندير عقارب ساعاتنا جميعنا ليبدأ زماتنا من هناك من على آخر سعفة من نخيل العراق.... وجميلة حين كانت أمها تعانقها بعينيها تحوطها ، تضمها لصدرها ، تبعد عنها وجه ابنتها تتأملها قائلة لها :

- أجمل ما في وجهك مسحة شحوب تحتله .
  - ترد جميلة مندهشة:
  - لم أسمع أن للشحوب جمال يا أمي!!...
    - تضمها إليها بحنو شديد:

#### - صدقيني يا جميلة

وحين حكى الربيعي عن شحوب قمر في سماواته وخطاياه وبراءته.... وخطواته المترنحة في خوف وشجاعة ....

أنت يا عراقي المولد .... لم تكن تدري .... لم تدرك كل شحنات أفكارك أنك تحمل شحوبا لقمر عراقي من قديم الأزمنة ، وجوها شاحبة في مدينتة بل مدنا قتيلة في عالم فقد الربيع والرجاء .. تجاذبت جميلة وطن لها هنا ، وطنا هناك .... وهل تحزن على صديق مضى ولم يعد .... أم على موطن نازف وأغرقت دماؤه كل نقثات الحياة التى قد تشير بأصابع الاتهام إلى أصحاب القرار .... حين كانت هى الحرب .... حرب تلم فيها الجماجم وتوارى العظام التى رحلت دون عودة .... الأقلام حين حملتها .... تصعد درجات بيتها لم يصبها تعب .... أو إحتباس أنفاس في صدرها .... العراق ستكون في مامن .... هنا في مكتبتها .... الأقلام في يد جميلة، تقرأ في شحوب القمر .... تستعجلها صديقتها :

ـ ساعة أو ما يزيد وأنت غارسة ناظريك في تلك الأقلام .

### تجبيها هامسة:

- الأقلام ... العراق

هدات نفسها حين اراحت جسدها على الأريكة والأقلام تستنيم في أمان على رفوف مكتبتها ... والربيعي عائد ولكن في شحوب القمر...



| ، هناك | هنا | مرد | اية | ٠, |
|--------|-----|-----|-----|----|
|        |     |     |     | 11 |

## الفصل الثامن والعشرون

حنظلة

رواية \_\_\_\_\_من هنا.. وهناك



ليل يشق قلب القمر ، فيخبو ضوءه .... في ظلمة الكون ، تغتاله أسلاك نافرة ، يتبعثر وينكسر قمر المدينة .... يحوط الكون سياج يلف جسد امرأة من كنعان ، لاتهاب حوافه المسنونة .... تلتحف الأرض ، ثابتة أقدامها عليها ، تمزق حوافه حدقة عينيها ، تتقاطر دموعها ، تبلل شالا يلف رأسها .... ورسومات كنعان على صدرها .... ومن خلف السياج لازالت تقف على الأرض وعلى خصرها كوفية مسيجة ، تعقدها وتحكم عقدتها .... كوفية تلم ما تبقى من ثوبها الفضفاض .... تستكين أناملها في سلام تحمل زهرة بلون الدم .... ليظل " حنظلة " هو الواقف بجوارها من خلف السياج ، ينظر الاقق البعيد .... قد يأتي إليه بقريته " الشجرة " قد ياتي اليه بقريته " الشجرة " قد يرد عليه نداءه الشهيد " عبد الرحيم محمود " ....

يطالع قمر مدينته المشطور قادًا هي العتمة ، عتمة تحجب أشكال المدن وطرقات قد تودي إلى قرية تدل عليه ... حنظلة من خلف السياج في رأسه قذاتف من نار ... خمسون الف لوحة ولوحة ، من السياسي الشهير إلى المثقف الشهير .... حنظلة قتلته رسوماته .... وماجد قتلته كلماته على أرض المنافى ....

\*\*\*\*

من صوت الأمة تقرأ جميلة عن الرنيس ونسانه ، وفي مربع طلي بالسواد ، كتب بخط أبيض " فريدة " والتقاؤها بالرنيس في تونس... فريدة يعرفها العالم بعد اغتيال رسام الكاريكاتير حين ذكر

إسمها في أشهر لوحاته ليتعلق دمه في رقبة الرئيس و .... تلقى جميلة بالجريدة وتلقي بثقل رأسها على أطراف راحتها شاردة والطريق أمامها يطول وكم من محطات تستوقفها ، تنزف على أرصفة الطرقات ، تستصرخ ذاتها ، تستنهضها أنها لازالت تذكر ولن تنسى حنظلة ، وحين يسألونه عنه يقول لهم :

- حنظلة ذلك الأيقونسة التي تحفظ روحي وتحفظني من الإنزلاق....

ليظل حنظلة طفلاً لم تغادره طفولته ، ظل واقفا يدير ظهره للعالم ، شابكا راحتيه وراء ظهره ، وهل ينسى الجميع يوم فك اشتباكهما ورفع صورة لفارس قتلته كلماته ، صورة ماجد الذى قال " لا " ومن عينيه دفقت دمعة تقول " روما " .... حنظلة يا أيقونة الروح حين رسمت ملامح الغريبة على حوانط مرسمك في المنافي ، ونقش لاسمها في قلب كنعان ، حينها ساقوها حيث سراديب وعتمة .... صرخاتها سيقت خطواتها .... قص شعر .... الجلوس في برك آسنة، تتقاطر جرذان المصارف أمامها .... ترنو لها جذعة .... تلمع لها عيون الظلام .... تمد يدها الواهنة تتحسس بلاطا تشقق ينوء بالحفر والبلل .... عبثاً تجد الغريبة مساحة جافة تجلس عليها .... وهل تسعفها أقلام تعيد لها ملامحها الذاوية .... وأين منها حنظلة في دهاليز الصمت المعتمة؟!! .... أين منها شاب نحيل الجسد ، أشيب الشعر أدار ظهره للعالم .... لتظل " لا" .... وهو الراحل حيث مخيم الشعر أدار ظهره للعالم .... لتظل " لا" .... وهو الراحل حيث مخيم

عين الطوة لإزال هناك مزروعا فيه ، واقفا أمامه تلميذ صغير .... هارب من غرفته الصغيرة يرسم على الدرج

- ماذا تفعل يا حنظلة ؟ ! ....
- هنا أشعر بالعفوية كأني طفل سارح في الخلاء يرسم بعيدا عن ضجيج إخوته
  - حنظلة كيف يبدأ التهجين ؟

يرد بمرارة وعين شاردة هناك حيث السياج وأسلاك نافرة مزقت حدقة الصبية

- حسين يعتسرف العسالم بسي .... تسدريجيا أ.... بالرشسوة ، بارهابي.... إن قبلت المساومة أعطوني أكثر حتى تتم الصفقة نهاتيا أن ثم يرمونني كقشرة برتقالة ، أنا لست من هؤلاء .
- الا تخاف آفات طفيلية قد تنخر جسدك النحيل في المنافي البعيدة ؟ قد أكون الهارب إلى الوراء لاتقدم خطوات إلى الأمام ، في جيبي رصاصة في قلب الفساد .... المساومات .... التخلف .... لن أطلقها على أحد .... دماء لوحاتي غزيرة ليصرخ الجميع معى بكلمة " لا "

تنهض جميلة ... تقترب من نافذة حجرتها يطالعها بانع الجرائد... تفترش الأرض كتب ومجلات ... وأوراق ... والرجل جالس على مقعده الخشبى ، أخذته غفوة عميقة من عقارب زمن هو سارقها ،

| رواية من هنا وهناك                                               |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| تفتح عينيها على آخرهما وتصميم ثانر في داخلها، تسكت               |  |
| ٹورتھا تھدیء نفسھا بکلمات                                        |  |
| <ul> <li>هو عثمان الذي سياتي لى بخمسين ألف رسمة ورسمة</li> </ul> |  |
| لناجي العلي ويفتش عن طفل يدعى حنظلة                              |  |

•

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 | رواية |
|----------------------------------------|-----------------|-------|
|                                        | التاسع والعشرون | الفصل |

كمال إسماعيل

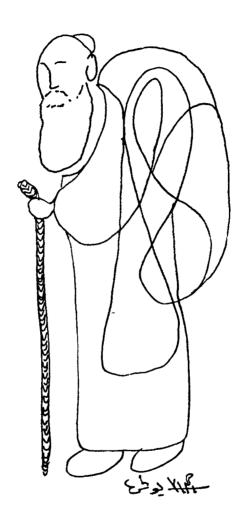

Y & . \_\_\_\_\_

لو كانت تعرف أنه سيرحل قريبا ، لأعطت عينيها فرصة التدقيق في تفاصيله من قرب وبعد .. أول لقاء عرفته فيه في مؤتمر أدباء الأقاليم في الإسكندرية ، مركز الإبداع .. أنوار تضيىء تتوهج من فرحة التجمع بالإخوة والأخوات ، فرحة الالتفاف حول الكلمة ، يومها فتحت خزانتها ، أزت في أذنها ضلفته ، وجديد سترتديه بعد نسيان ، غافية أشياؤها في خزانة معتمة ، تشد منها سترة زرقاء سماوية ، تتخللها نقط بيضاء لامعة ، منثورة عليها .. تتأبط كتبها لتهديها ، وكلمات إهداء تنتقي أحسنها ، فيفرح قلبها .. كان راسم في انتظارها وعثمان يقف على حافة الرصيف ، يتابع حركة السيارات ، وعلى غفلة من أفكاره وتثينتها ، لمحها تدخل البهو المودى للقاعة ، أسرع يؤود خطاه اليها ، ينادى :

- جميلة ...
- وقفت تلتفت ، فإذ هو يطالعها مهللا. باشا .. مرحبا ..
- أنا من سيعرفك بأدباء مصر كلهم .. سنوات عمري معهم ، أعرفهم ويعرفونني
  - وبين لحظة وأخرى استدار من أمامها ينادى باسم كمال ..
    - تعالى لأعرفك .. هذا كمال

من وسط الجمع المحتشد داخل القاعة وحولها .. من همس وضجيج وحديث من هنا وهناك.. أشار لها .. اقتربت منه ، يقف أمام وجه تندى بسمرة النيل .. فارع القامة .. حنطته تبوح وتحكى ، وما بعد

قسماته المصرية ، كان جواله الأقرب إليه ، من البلاستيك اللين ... كبير مستدير فوهته تتسع عن قاعها بمرات مضاعفة ، وقماش من التيل الأبيض خاطه من حوله ، أحالته الشمس والترحال الى لون رمادى ، إنحنى ليرفعه عن حدود قدميه ، يحاول أن يتأبطه ، يضم ساعده عليه يضغطه بشدة لينعقد في عقدة واحدة .. نظر إليها كمال ، ولم يتحدث بكلمة واحدة ، بل وقف صامتا ، متحدا بجواله ، أما عثمان فلم يدارى فرحة بلقائه قائلا لها :

- هاتي ما معك ، اعطه لكمال.. كمال اسماعيل هو الاختيار الأمثل لتوزيع كتبك.

وكلمات راسم وتحذيره لها أن لا تلتفت لعثمان ولا تعيره أدنى اهتمام حين يطلب منها كتبا ليعطيها لآخرين ، أحجمت وارتدت إلى الوارء خطوة وعيناها في عيني كمال الذي لازال على صمته ، وعثمان يمد ده قائلا :

- هاتى يا جميلة ، ماذا تنتظرين ، إنه كمال اسماعيل ، ألا تعرفينه ، أنا سأشرح لك بعد ذلك .

ما بين جفوتها وبين كلمات عثمان إقترب إسماعيل خطوة منها قانلا:

- هات ما لديك ، وأنا سأدق على كل باب من كتاب ومفكرين ومهتمين وستصل كتبك لا تخافي سيدتي

وفي ثوان أنزل ما كان ملتصقا به ليفتح على تلك الفوهة العميقة السحيقة وأخرج لها كتبا متنوعة

- هاك كل هذا ، وأنا لو أعطيتني ساوصلها لكل هؤلاء

مدت يدها تطالع أول كتاب غلافه أسود والكتابة انجليزية " لن ننسى . لن نفرط" تقلب في صفحاته السوداء لتحفر صورا في عينيها لن تموت .. وجه طفل يكشف عن أسناته .. يصرخ من قلب الحصار تورة .. وساعد المجند يضغط على صدره ليلف على ساعده الحامل لنعله يضرب به يصرخ .. يصيح .. وآخر تحاصره قوة من رجال الجيش ، فتبرق عيناه بالذعر .. فقابه الصغير لازال يتنفس البراءة.. رانحة الدم لم يعرفها بعد .. ولا دق الهراوات على المفاصل .. تمزق صرخاته فضاء قلبه الصغير .. لم يعرف سواها ولم تمهله الأيام ليعرف أكثر .. وصورة لوجه العذراء متناثر عليه طلقات الرصياص .. وليم تسقط يداها بعد .. تنظر كيف يذبح الانسان!!... وكيف يعلن عن يوم فنانه وسقوطه .. "حرية التنظيم والأحزاب في مصر " ، "صهيل المحارم "، " أبو الهول يبكى ". دار الصمت بينهما ، وأدارت هي يدها تفتح حقيبتها تعطيه قلادة من جبل النار . ألقى بهما في جواله المسافر من تحت ذراعه إلى المنيا .. منصورة .. بحيرة .. سوهاج .. غاب عنها كمال اسماعيل .. وغابت هي في سماء الكلمات والبحث فيها .. باقتراب موعد التسجيل التلفزيوني واستعدادها للسفر إلى القاهرة .. تجهز ملابسها وما يخص زينتها ، خرجت لمحطة سيدي جابر بهية .. مشرقة .. تلتفت الانظار اليها ، مشغولة هي لساعة الوصول والمدخول لمبني التلفزيون "ماسبيرو" ، تقف على رصيف رقم ثلاثة وسط ملاحقات العيون لها ، تنظر فضاء القضبان ، وقطار آت.. وما هي إلا ثوان حتى لمحت وجها من سمرة النيل تعرفه .. ولازالت تذكره .. انه كمال اسماعيل .. شقت طريقها اليه من بين الأجساد المتناثرة على الرصيف .. تخاف أن تنفلت منها الخطوة فيتوه وسط الزحام .. وملاحقة العيون تترصد حركتها .. تتبع سيدة تسرع تتعجل لحظة تودها .. لتقف أمام كمال اسماعيل .. تناديه ..

- أستاذ كمال

يرنو إليها بعين الطفولة البرينة المغلفة بالحياء

- أين أنت ؟!... غيبة طويلة ، لم لا تأتي لندوتنا عند راسم ؟!.... أرجوك أن تأتى يا أستاذ كمال .

تفجرت من وجهه حمرة خجل لمعت على وجهه فأضاءته .. وهو يحدث من باغتته بالنداء

- قدمي يا سيدتي تولمني .. تعيقنى .. بيت راسم هو الأقرب لي لظروفي هذه سأحاول الذهاب إليه في باكوس .

صفير القطار وضجيجه قطع الطريق عليها ، وكمال بجواله وحذاء من قماش التيل يلف قدميه .. تغادر .. ترحل .. ويغيب عنها وحلم

لزيارة بيت راسم يعود اليه بعد غيبة طويلة. يوم دق باب راسم تبين خبطاته التي يعرفها، ومن لحظة دخوله بدأيدور بعينه على أرفف مكتبته ليسأل:

- أين كتب جميلة?.. أعطني كل ما كتبته لن أوزع منها هذه المرة،بل سأقرؤها كلها يا راسم.. سأريح جسدى وأقرأ لجميلة فقط

يحكى لها راسم عن زيارة كمال اسماعيل له وعن عزة نفسه وإبائه. يرفض الطعام. الكساء كل ما يبغيه كلمات تقافة حياة تضحك وتذكر لراسم لقاءها به على رصيف المحطة وأنها السبب في عودته لراسم بعد انقطاع، يطلب كتب جميلة لا ليوز عها بل ليقر أها...

قال السعداوي الكافوري قبل أن يقدم ندوتها في معرض الكتاب:

-كمال إسماعيل مات.

يحكي لهم وهو يقلب في صفحات مجلة الأدب، لا يرفع رأسه عن النظر فيها، يهز رأسه متأسيا:

. أنا سأكتب عن كمال اسماعيل.

شخص راسم .. صمتت جميلة مال برأسه يهمس لها:

- لأول مرة يطلب منى رغيف خبز فلاحى.. ويموت.. هل عرف مذاقه؟!..أم نسيه كما نسى كل ماديات الحياة؟.. هل لحق بكلماتك يا جميلة وقرأها أم غاب عنها؟!..

رفع راسم راحة يده ممسكا جبينه قائلا:

- وترك لى كتبا غلفها وربط عليها عليها، كان يود أن يوصلها إلى شقيقتك صاحبة جداول دماء. وخيوط فجر.. ردت جميلة بنبرة مفعمة بالدهشة:

- إلى غزة!...

تمتمت هامسة:

- لم يكن يدرك بعد المسافة ما بين هنا. وهناك.

طوقتهم سحابة حزن. وصوت السعداوى يتردد في اذانهم

- لقد رحل كمال إسماعيل

رحل بعد عذابات المنافى.. رحل من كلمات الثورة يوم أحبها ونادى بالحرية والاستقلال، تبرأت منه اسرته الاقطاعية، ألقت به فى مستشفى الصحة النفسية ثلاثين عاما قابع هناك مع من ذهبت عقولهم وبقيت ضمائر هم إلى أن عثروا عليه فاطلقوه فى دنيا يعيشها. لم يعرف الفرش.. ولادفء حوائط البيت ولاحنين الأبناء.. بل عرف كتبا وكتابا مسافر مسافر إلى أن قطع فضاء كوكبنا ليلحق فى مدارات اخرى يظل كمال اسماعيل معنى أكبر من معان لازلنا نجهلها.

## الفصل الثلاثون

قمر بوبا

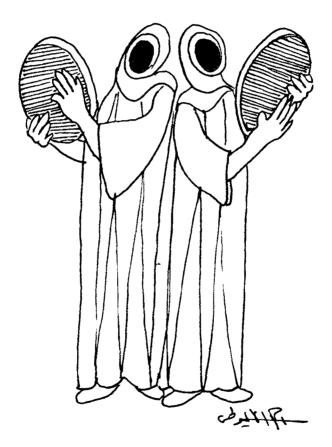

في الندوة كاتت القصص مستنيمة تحت يد راسم ، يرفع يده عنها حين يشير إلي أحدهم ، أو يحيى آخرين ليعود بها مرة أخرى فوق الكلمات المكتوبة ، تنتظر أن تسمع اسما الصاحب لها ، يأتيها ليلقى بها على الحاضرين المنتبهين الغافلين ، الصامتين ، المأسورين ، ووجه جديد من النوبة ، رحاب ، لازالت ممسكة بورقتها طى أناملها، لحظات وتطير مسافرة من النوبة تسير إلينا عبر مجرى نهر على عود السيسبان وحكايات تخرج من بوابات الأسطورة العظيمة "قمر بوبا" أسطورة ترفع عنا ما أنهك قوانا ، قد تعيد لنا عذوبة الحياة ، وترد لنا معانيها ، حين سألتها جميلة عن نفسها قالت لها بثقة محبية إلى نفسها :

- أنا المغردة بالكلمات في الشعر وفي القصة

#### تهمس لها جميلة:

- لتجمعى إرث النوبة في كلمات ، تطلقينها لتسافر تلف الكون من قمر بوبا. والقاص مصطفى زكي نصر الذي إحتار في اسمه حين بلغ الشباب وتبرعمت موهبة القص فيه ، وجد اسما يشبه اسمه .. نصر .. عوية .. هو أو ذاك ..

وراسم يطلب له تسمية ، وأخرى تنوه عن لقب للشهرة في بحر صمته الهادىء .. قد تتشابه حروف الأسماء ، ولكن لكل اسم ولكل حرف إشارة وعلامة .. هو يعرف هذا؟ .. ولو يفهمون معنى صمته لما اقترحوا عليه وسالوه أن يغير اسمه ويحيرونه معهم .. من

مصطفى نصر صاحب رواية "ظمأ الليالي" في ليالي غربال ، يقترب مصطفى من أوراقه المكتوبة بقلم رصاص يستعد أن يفك أسرها .. كلماته شدت جميلة لرجل يبيع أعضاءه .. يدأ .. وساقا .. وفي نهاية الحكاية يبيع عقله .

ضجت الجلسة لقصته ، منهم من راقت لله ومنهم منهم أدهشته لرفض كل ما قدمه مصطفى ..

كلمات مصطفى زكي التي حملت جميلة على أرصفة السوق القديم .. تقف تنظر عقل الرجل ومن يكون مشتريه ؟... تقدمت في نهاية الندوة فاطمة زقزوق ورحاب وآخرون يحوطون راسم .. يفتح حقيبته ، يقدم لهم الاصدارات الجديدة ، تستوقفه رحاب وهى تدقق بنظراتها على صفحة الغلاف :

- هذه الكاتبة أعرفها وقرأت لها !...

وقف يتفرس وجهها ، مرخيا سمعه لكلماتها له:

هل أهدتك نسخة قبل ذلك ؟!...

لا أعرفها شخصيا ، بل أعرف أعواد ثقاب ، ولا أنسى غلاف تلك الرواية الأسود ، وذوابة من نور شمعة أمام سيدة تتأمل فضاء معتما يحيط بها .. وكتب تسكن على الحزن والإنتظار ، ومن لحظتها اشتريته وقرأت تلك الرواية قاطعتها فاطمة بلهفة :-

نعم يا رحاب أعواد ثقاب تباع في محطة الرمل وراء بانع الفشار الفشار جوجو" بجواره رجل يفترش الكتب على الرصيف .. هناك رأيتها وأنا معى النسخة الأخيرة ، إشتريتها منه اليوم .

لمعت عين راسم ، وحول نظراته عنهما حيث جميلة ، لا يعرف إن كان يخبرها أم يتركها ؟... وأنى له أن يحتمل السكوت!... أشار اليها فاقتربت منه قائلاً لها :

جميلة هل تبيعين روايتك في سوق الكتب؟!....

علت وجهها الدهشة ، تاهت .. عادت تحاول أن تجمع أفكارها وتمعن في فهم ما يدور حولها :

- أي رواية تلك التي تسالني عنها ؟!....
  - ـ أعواد ثقاب
- أعواد ثقاب !.... لم أطرحها في السوق أبدا ولم أفكر في ذلك .. والأعداد التى في حوزتي تذهب كإهداءات لنعد والأدباء والمهتمين رحاب وفاطمة شاهدتا أعواد ثقاب على الرصيف خلف بانع الفشار.

إفتريت منهم أكثر والحيرة تفتك برأسها:

كيف ؟!!...

رد راسم منقعلاً:

انتظري يا جميلة .. تريثي

Yo1 .....

وقفت لا تصدق ما سمعته ، هل هي الحقيقة أو ما يشابهها ، وما أن إنفض كل منهم إلي طريقه ، وقفت هي وراسم وحيدين أمام قصر الثقافة ، وانفعال لم يغادر وجه راسم ولكنه يحاول أن يواري حالته إلى أن يصل إلى الحقيقة ، عاجلته جميلة قائلة :

هيا بنا

إلى أين ؟!....

إلى محطة الرمل ،إلى محل " فشار جوجو"

الآن !!..

الآن يا سيد راسم

وقف عاجزا أمام إصرارها ، وخطوات لهما تزحف نحو الشارع العريض المؤدي لمحطة الرمل ، تشقه قضبان حديدية تنزلق عليها عجلات الترام ، تحمل رؤوسا وأجسادا .. لم يتحدث اليها .. ولم تتحدث اليه ، كل منهما في رأسه فكرة تتجاذبه الظنون والهواجس، وهي ماضية تحاول أن تشق لها طريقا وسط الزحام والباعة الجانلين .. وما يتناثر أمام عينيها على الأرصفة .. يباع ويشتري.. محافظ ، حقانب ، مفارش بلاستيكية ، مرايا ، أمشاط ، ألعاب صغيرة تتقافز في مكانها من مفاتيح تدور فيها .. تفتش بين كل هذا علها تجد أعواد ثقاب ضانعة منها على أرصفة الطرقات ، المسافة الطويلة تقصر وتقترب اللحظة التي تنطق بالحقيقة .. ليس أمامها

سوى راسم الذى يسير متعثرا في حفر الطريق وأرصفة عالية .. واطنة .. تقترب منه قائلة :

- ـ هل تشك في أحد ما ؟!...
- فلننتظر ، لم يبق إلا خطوات ونعرف

يظهر لهما قلب المحطة ، في تقاطع الطرق إشارات مرور حمراء .. خضراء .. صفراء .. توصل هنا وهناك .. تمر ويمر من خلفها مبنى البريد المركزي .. وقصة مصطفى زكى حين أدخل كل أبطالها كابينة رقم " ٤ " ولم يغادروها ، إبتلعتهم حكاياتهم وأسرارها .. وما خفى منها .. ورجل ببيع ساقا .. ويدا وعقلا .. تسرع خطاها من جانب البريد المركزي فلازالت قصة مصطفى تغلف مبنى البريد .. و لاز الت يد الرجل وساقه وعقله قابعة على أرصفة معطة الرمل .. من يشترى ؟!... ومن يبيع ؟!... صوت الفرن يعوق تقدمها .. وزحام خلف بانع الفشار .. تقف جميلة غارقة في حيرتها وحيات ذرة محتبسة في وعاء الزيت تختنق به ، يختنق بها ، تتفجر ، ليظهر منها ذلك الجسم الأبيض الهش الذي تفرح له الأفواه ، تقرمشها ، تلوكها مع رشات الملح ، ليحلق مذاقها وسط تأرجح البرميل المعدني الحامل لحبات الذرة المنتفخة ، يلقيها في صينية كبيرة تستدير له، تغرف منها بد البانع وسط أبد ممدودة تتناولها منه، جميلة وراسيم تغرقهما المحطة وعيون لهما على كتب هنا وكتب هناك يبتعد عنها راسم ، تبتعد جميلة وعيون لهما مغروسة في رصيف

المحطة.. بين أحذية وأقدام .. ورذاذ حبات المطر المتكوم على ملامح وجوه واجمة .. وعين جميلة .. وعقلها .. يذكر أن ليلة ظهر فيها عبدالله تايه عبر شاشة التلفاز ينتظرون كلمات سيقولها .. أعواد ثقاب .. رواية مدينة .. غزة وما حولها .. شخوص تحيا هناك .. فرحت وحزنت ورحلت .. مدينة لهم تشتعل فيها أعواد ثقاب .. تعانقت دمعات لها مع حبات مطر باردة لا تعرف من يتلقفها قبل سقوطها .. يعيدها صوت راسم :

هل وجدت شینا ؟....

ترد بصوت يحمل نبرة الياس ..

ـ لم أجد شينا

يتنبه لوقفتهما وحيرتهما بانع الكتب

- هل لكما حاجة اقضيها ؟....

ترد جميلة متعشرة بإجابتها:

۔ أعواد تقاب

وصوت راسم يلاحق كلماتها:

هل تبيع رواية باسم أعواد ثقاب ؟....

يقترب منهما أكثر ، يتنحنح .. ينتفخ صدره ، ويعلو بقامته ، ليهبط بها مرة أخرى

أنا أعرف أعواد ثقاب، كانوا أربع نسخ وبيعوا

قاطعة الاثنان:

من جاءك بها ؟....

- رجل يتردد علينا منذ سنوات طويلة نعرفه جميعنا هنا

عاد راسم يسأل وجميلة تزاحمه بأسنلتها:

هل تصفه لنا ؟....

قصير القامة، معطفه يلبسه صيف شناء .. يأتينا بكتب ويذهب بكتب وما إن أنهى كلامه حتى عاد ينظر إليهما بريبة:

ما الحكاية .. هل أفهم ؟!....

يرد راسم بلهجة مقعمة بالصدمة:

لاشيء معذرة ، لا وقت لدينا

وقف راسم يتتبع فضاءات المدينة القديمة يتمتم ملء صدره كلمات. تساؤلات عن مصير كتب وأوراق حملها أناس من بيته .. أدار ظهره وتبعته جميلة ، مضيا عبر محطة الرمل وسط الزحام بصمت يطبق على قلبيهما .. يبيعون أعواد ثقابها ، والرجل يبيع ساعده .. قدمه .. عقله .. وقمر بوبا يحمل مآسيه ، يطيرها ، يذيبها في أسطورته .. ليحملها عبر مجرى نهر من جنوب وشمال ، وكابينة رقم " ٤ " دخول دون عودة .. راسم وخطوات له بجوار جميلة .. خطوات ممزقة تخيطها كلماتهما .. كلمات جميلة .. وشهادة راسم ،

لا تتوقفي يا جميلة .. بل اكتبي ما استطعت من حكايات من هنا .. أو هناك ..

700\_\_\_\_\_



| ة من النار وهناك | ية ــــــ | و او |
|------------------|-----------|------|
|------------------|-----------|------|

# الفصل الحادي والثلاثون

ماجد



في طريقها إلى قلب القاهرة تعبر كل النوافذ المفتوحة والمغلقة .. عيدان هانشة على حافة النهر وأخرى منكفئة لأحزان الأمس، وقطرات من ندى لم تستطع أن تغسلها لتصلب عودها لفجر جديد، أشجار نفضت أوراقها تستقبل الشتاء ، ملقية بأحمالها في وجه كل الفصول القادمة ، نقر الدجاج في الطين ودوران البط على ضفة النهر ، وقططنامت في حفر خمشت لها في الأرض يدثرون بعضهم بعضا ، أسلاك البرق لازالت مشدودة على الحكايات .. ماضية .. حاضرة .. وأيام قادمة تستعد لحمل أحداثها .. وكأن البيوت تسير أمامها تنتظرها .. تسالها :

### - إلى أين تمضين ؟!....

تترقرق دمعة حزن .. فرح وشوق تمر بها على الجسور الماتفة على قابها وعينيها .. ومداخن قرى تلقى ما بجوفها من سواد في فضاء المدن المارة بها .. وفضاء لمدينتها يطوف بروحها .. وصبى يقف غارقة قدماه بطين الأرض ، يداعب بانامله عيدانا شبت لطوله ، عين له تمخر الفضاء المسافر على جوانب قطار يلتهم المسافات ليصل إلى قلب القاهرة .. ملابس تعلقت على الحبال بملاقط ممسكة بتلابيبها لمغلا تفوح منها رائحة الذكرى .. تحتضن بعينيها كل المشاهد فحين عودتها قد تهب نسانم تسابقها تمسحها لتأتي باخرى .. حين يجار القطار يدوى في قلبها الضجيج ، لحظة دخوله محطات .. حين يجار القطار يدوى في قلبها الضجيج ، لحظة دخوله محطات المشاهد عليه ، تفزع عيون الناس ، تتقافز نظراتهم المتعبة عليه ..

من خلف .. من على جوانبه إلى أن يذوي صوته ، يغيب في فضاءات تتلهف لقدومه..

رفح الفلسطينية .. رفح المصرية .. وأين هو الآن من تلك المدينة المدينتين ؟! هل سيصل إليها ليشهد شهبها الدامعة على ورقات الدهر الغارب عنها ؟ .. وحديثه معها ليلة الأمس :

- أغلقت الحواجز ، ومحاصر أنا بين جهتين بعد انتظار ساعات . وحين عادت لبيتها ظلت كلماته لها تعذبها .. هو الآتي إليها .. محاصر .. ولارّال لديه أمل في العبور لقلب القاهرة .. وشهب لها قد يشهد معها سقوطها .. يستبد بها القلق ، يستطير ، يضبح بين ضلوعها ، تغادر بيتها إلى مكتب الهاتف ، تطلبه .. يرد صوته .. فيهديها حنين الوطن :

#### - اهلا جميلة .

لم تنثن حروف كلماته ولا وهنت روحه من عذابات المعابر، قطع الطرق عليه وعلى رفاقه ، كلماته المتدفقة وروحه العالية أعادت البيها السكينة وسط ريح عاصفة كادت أن تدق قلبها ، تفوق أمطار ورياح مدينة هي فيها ، تعود إلى حجرتها لتستعد لاستقبال غد.. لارال وسط الحصار .. فلسطينية .. مصرية وكلمات له من (زمن الغياب) .. (في سماء حزيران) .. و(حكاية الريح الحمراء) .. لتسدل جفونها على سكينة أهداها لها .. وكيف تلوذ بسوافي الرمال .. تداعب أطياف الذكرى البعيدة على رمالها .. وكلمات ماجد

تفترش سوافي الأرض هناك .. تطفو فوق مساحات ذهنه، تأتيه من خلصف الأسوار " أسساس النظريسة الصهونية ، مصادرة..استيطان .. مشاتق مؤجلة .. وحز عنق واحد .." وكيف تصبح "المجدل " .. "أشكلون ؟!.." وكيف تصبح المجدل المناعات الأرض أن وكيف للسوافي الناعمة المنسابة على فراغات الأرض أن تتصلب؟!..

#### \*\*\*\*

على المقهى الثقافي امتدت الجلسات واللقاءات في بلد واحد بتسع فضاؤه لهم .. يلتقون في أرض القاهرة .. يتجمعون .. يتحدثون .. يرتابون .. يتهامسون .. يصمتون .. تاخذ مكاتها على أحد المقاعد تسترد عافيتها من وطء أفكار مثقلة بها على طول طريق قطعته لتلتقي زكي القادم من قلب الحصار ، غزة .. ومصطفى الأغا الذي يشبهها من حكاية لها من هنا وهناك .. شاعر الكلمات .. وسجينها.. ومطلقها لفضاء حر فسيح .. وكيف يسأل الشهيد " أسامة النجار" لو كان يعلم أن القتيل سينحني حتى يصافح قاتله .. وهل أخبرته السنبلة أن الذين سيخرجون من الجحور ليمتطوا ظهر الخيول الصاهلة .. وهل أخبرته السنبلة كيف توضأوا بدموع أطفال الشهيد.. الصاهلة .. وهل أخبرته السنبلة كيف توضأوا بدموع أطفال الشهيد.. مصطفى وقسمه للشهيد .. بحبات التراب المستريح على دمه .. سيعيد ترتيب الفصول كما أراد لتعود القافلة ، وكلمات مصطفى لها حين حدثها بالأمس :

- ساراك با جميلة ومعي لك هدية ، كوفية مسيجة وعلى أول خيوطها المغزولة وجه لماجد مطبوع عليها .

ومع اقتراب لحظة اللقاء ، يظهر لها زكي ، فتعرفه .. تنهض من مقعدها تتجه نحوه قائلة بصوت خجول :

- زكى العيلة ..
- جمیلة .. أهلا .
- حمدا لله على سلامتك .

يصافحها بيد ، وبأخرى يحمل إقتلاعاً من هناك .. وحبات قهوة مطحونة تحمل نسانم غزة الغانبة .. تجمعهم طاولة ومقعدان وحكايات لشرفاء .. جبناء .. وحديث لا ينتهي وكأن هذا الوجه تعرفه منذ سنوات طويلة والتقت به بعد غياب .. إلى أن ظهر مصطفى يلف على رقبته كوفية .

#### ـ أهلا

- يا مرحباً بجميلة . قبل كل شيء إليك الهدية .

مدت يدها تتناولها مشرقة الوجه ، وبادر هو بالجلوس ، وما إن استقام على مقعده حتى مالت عليه هامسة ، تمرر راحتها على وجه ماجد المرسوم بخطوط سوداء تحوطه سنابل قمح تقول له .. " حي أنت في ضمير الشعب والثورة " تنظر إليه ، لتعود تطالع وجه مصطفي

- أنت لم تأت لي بها .. بل هو ماجد .. وأنت حملتها أمانية .. هو صاحب الهدية .

صمت مصطفى ونكس رأسه مسدلا أهدابه ، ولم راحتيه في عناق ، ليسود صمت يزيحه سؤال زكى لها:

- إحك لي عن الوالد وعلاقته بماجد ؟

شخصت في فضاء المقهى كأنها تسترد كلمات قد تذبح أنفاسها حين تبعثرها مع الريح الحائمة في فضاء القاهرة .

- حين يحكي البعض ويتوعد .. أنه سيجعل غريمه يبكي بدل الدمع دما .. أنا من رأيت الدمع يذرف دما .. وكيف تحول بياض عينيه إلى بحيرة دماء فاضت مع روح إبنه .

أسدلت أهدابها لا تكاد تنهض بهما ، تعيد كلماتها متمتمة :

- أنا من رأيت الدمع يذرف دما.

وما إن رفعت عينيها لوجه زكي لاحت لها من خلف زجاج نظارته غلالة رقراقة من دمعة تخاف أن تتدفق حياء أمامها .. توقفت أمام دمعة لم تغادره ، أدارت وجهها لمصطفي وحكايات من قصائده المنثورة علي أرصفة الغربة .. هل له أن ينسى لون الدم وطعم الجرح ورائحة الموت القادم واعترافه أنه يتسول في الغربة كفنا؟.. وعرافة تقرأ طالعه وتقول .. ستعيش طويلاً ، لكن ستموت غريبًا..

- هل لنا أن نتجول في المعرض

#### ينهض زكي قانلا:

- تعالى معنا إلى الجناح الفلسطيني .

بدأ مصطفي يلم ما يخصه من كتب ، وجميلة تزيح مقعدها لترافقهما، ما إن وصلوا عتبة المدخل حتى طالعتها الموسوعة الفلسطينية .. فرحت لأنها حصلت عليها وهي أول ما تنظر إليه في صباحاتها ، والمفاجأة أنها وجدت أربع مجموعات أخرى تتبع الموسوعة ، مدت يدها ترفع إحدها إليها ، لتمتد يد زكي تستله من بين يدها يقلب صفحاته سريعا ، ليشير إليها على حرف الميم قانلا :

أشار لها .. وكوفية تحوط رقبتها طبعت عليها صورته .. وعين لها تلتقط أول كلمات كتبت عنه .. كاتب ومناضل ( ١٩٣٦ - ١٩٨١ ) و آخر كلمات .. اغتياله في صبيحة يوم ٩ / ١٠ / ١٩٨١ ، روما .. نقل جثماته إلى بيروت ودفن في مقابر الشهداء فيها.

أشار لها زكى .. وتشير هي أنه معها .. يحضرها دوماً ولم يفارقها .

| وهناك | ن هنا ا | ·             | اية . | ٤. |
|-------|---------|---------------|-------|----|
| وهنان | ن هنا ا | ' <del></del> | ٠,    | ١, |

# الفصل الثاني والثلاثون

محطة راسم

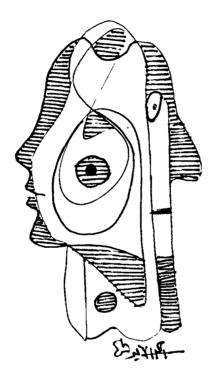

حين هدأت النسمات البحرية فاستنامت موجات البحر لها ليعلو صوت جهاز المسجل، تجمعت الصبايا حول النغمات المتصاعدة إلى آخر حدود اليم ، نغمات لا تطرب لها نفس جميلة، تلم لها جسدها من طرف الأريكة يزداد ظهرها التصاقا بالجدار ، حاجز خشبي يفصل بينها وبين الشاليه المجاور ، تضيق فتحاته أمام مد نظرتها للبعد ، تتسع لمشاهد تراها لأول مرة .. أنوار جيرانها بريقها كريستالى ، تتطاير مفارشهم الملونة والصبايا يجبن مرحات في الأماكن القريبة منها ، كل واحدة منهن تفرغ ما يثقل صدرها في أذن صاحبتها ، منهن سافرات ومنهن محتشمات ، تلف مناديل حريرية رؤوسهن بأشكال مختلفة ونغمات صاخبة لأصوات متزاحمة لم تتوقف ، كلمات أغنية تحمل كل أدوات الرفض .. يقول لي

" لا .. وأنا أقول .. أه .. "

صوت صاحبة الأغنية يثير كل الغرائز الساكنة يوقظها ينتشلها من ركودها إلى الشهوة المتأججة في كل واحدة منهن ، يهتز جسدها كما المغنية ، ورقصاتهن خلف الستائر المسدلة لمكان يبتعد ينأى عن العيون ، متشحات بالأقمشة ، ابتساماتهن تحمل الدلع والولع ، مصفقات في غنج ودلال .. تذكر يوم راسم حدثها عن المرأة الجالسة في ركن قصى من السوق القديم ، تهمس لهاتفها النقال وهو واقف بين أكوام الكتب يبحث عن كتب وكتاب ، قد يدخل الفرح إلى قلبه حين يافل خط العودة ، همسات المرأة لهاتفها النقال تصب في أذنه

وشمس تصلي وجهه ، ذرات عرق تتوسله أن يبتعد يتوارى خلف مظلة ، شجرة ، سحابة .. وقلبه يكاد يتوقف الأناتها ولوعتها ".. لم اعد استطيع البعد .. اتمزق لغيابك .. لم اعد اقدر.."

وراسم تتثانب غرائزه .. تتقلب لوثبته .. لتكسير كل القيود .. وحين التفت لم يجد سوى امرأة مغلقة بالسواد ، وصوت آت من أطراف ردانها أشعل في جسده الحرائق .. يتلفت مستنجدا من الحريق .. القى بالكتاب .. عبس لها مستديرا نحو خط المترو يلقى بجسده فيه.. قد يرتاح بعد عناء رحلته الطويلة

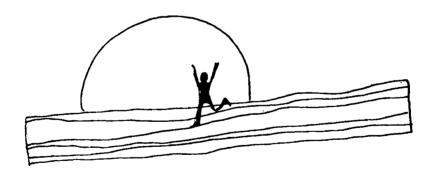

| هناك | من هنا و | اية | زو |
|------|----------|-----|----|
|      |          |     |    |

## الفصل الثالث والثلاثون

حبات العسلية

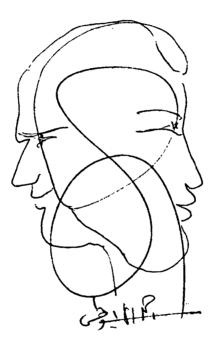

لم يحملها راسم إليها اليوم، كانت تتخيله وهي تنظره على ناحية الطريق يدس يده في جبيه يناولها حبة العملية ، تنزع عنها غلافها الشفاف، تلتقمها، تحتار أين تلوكها بين الضروس الخلفية أم اسنانها الأمامية، تلتصق بأحد ضروسها ، فتخاف أن تعاكسها فيخلع معها ضرسها ، فتصبر عليها، يحدثها عن الندوة وما حدث ويحدث فيها، إلى أن يدوب العسل في فمها، فتنكشف حبة السوداني المدفونة فيها، تلين أسناتها لها تأنس بمذاقها، تأخذ أنفاسها لتجد يده ممدودة إليها بحبة أخرى، سادر في حديثه عن ندوته ما بين هذا وذاك، بدق قلبها للحية الثانية وكيف التعامل معها داخل فمها .. اليوم جاء في موعده دون حبات العسلية حدثها وحدثته دون مذاق لحبات العسلية وتبدأ الندوة ينعقد مجلسها يديرها راسم والورق أمامه وأديب بجواره .. تبدأ القصبة يغيب السيد راسم بعيدا مع أحداثها، يغمض لها عينيه ليسمع بقلبه باكورة عمل لأديب ، وجميلة في زاويتها وفي يدها مفكرة صغيرة تكتب فيها عن حبات عسلية لم تأت إليها في هذا اليوم، تنبهت لحشرجات حنجرة تتضخم لتذوى، تلتفت نحو مصدر الصوت ،أدهشها ما رأته منه، يبصق على بلاط القاعة، يحرك عيها قدمه ليبسطها فتفترش مساحة كبيرة تتسع لقدميه ويخفى معالم كانت لها، رفعت عينيها تدفق في ملامح وجهه وكيف يلف ساعديه على صدره متجهما للحاضرين بنعليه المستقرين على بصقة أذابها



| وهناك | من هنا ا | اية | ,  |
|-------|----------|-----|----|
| ,     | حی حد. ا | ~;  | ٠. |

# الفصل الرابع والثلاثون

عتبات . وقصور

رواية \_\_\_\_\_ من هنا.. وهناك



كان الهواء غربيا يحمل موجات تتقدم نحوهم باتجاه الشاطيء، المجلس حول ماندة عامرة باتواع فريدة من الأسماك، تمد يدها للصحاف توزع منها على المدعوين، تسمع تكسير عظام ولقيمات تمر لتمضغ وسط الكلمات. حديقة القصر الملكى الذى كان يوما له محافل وتاريخ. تسمع وقع أقدامها كل صباح حول القصر تمشى وسط أطياف الطيور وترنيمة حزينة تتلققها أغصان الشجر تهتز لها وتميل الفروع وقد ثقل حزنها .. وسكان رحلوا دون عودة.. شبابيك مشرعة ، مصابيح نحاسية مدلاة تحركها الريح فتسير معها في صمت .. خلت السلام الرخامية من وقع أقدامهم عليها ، ولم تعد تنظر من يعتليها أو ينزل درجاتها ، وتراعي الزهور يمر وبيده سعف نخلة يمر به على الأسفلت ليلم ما تساقط من أوراق لا تعرف هل هي خريفية أم صيفية ؟!... همس البستاني لها :

- أين الرفيق ، تمشين وحيدة يا بنيتى

تود لو ترد ، ولكن صوتاً بداخلها يقول:

لست وحيدة فاصوات أهل القصر اسمعها ضحكات .. صمت .. دموع. قهر .. رحيل .. طغولة .. حياة

تعود حاملة الصحاف الفارغة تضعها في الزاوية ، تفسح مكانا لأصناف أخرى من الحلوى ، وحديث من حولها لا يتوقف :

- هذه شالیهات مهجورة ، لم یعد یرتادها أصحابها نتمنی شراء احدها يقضم ويلوك ، يرفع السمكة المشوية ليضعها أمامه في صحفته ، مشيراً لهم بيد مضمخة بفتات من لحم الأسماك

- هذا شاليه يتبع القنصلية الروسية ، محاميهم يود التخلص منه والاتفاق مع عميل يدفع له ، ويوقع هو بالتنازل دون علم الروس ، وحين يصل الأمر للقضاء له ألف طريقة وطريقة ليمكن من وقع له من حيازته

#### يرد صديقه:

- هل هذه مجازفة ؟....
- لا أيدا ، أنا لو في محلك لفعلتها

يهز له الآخر برأسه وسمكة لم يجهز عليها بعد ، نطقت جميلة

- الروس يباعون ويشترون !!!... بالأمس من كان يجرو ؟!!.... تنهدت مسافرة بعينيها وراء الغمام

| وهناك | ن هنا | , <u> </u> | إية | ; |
|-------|-------|------------|-----|---|
|-------|-------|------------|-----|---|

# الفصل الخامس والثلاثون

مصرية .. أمريكية

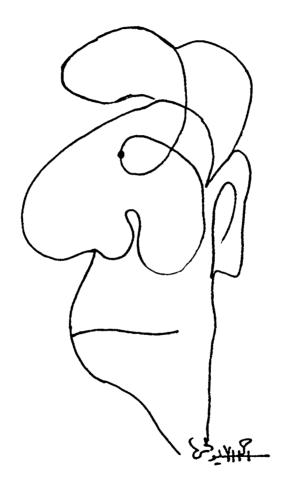

نقرات يده على باب حجرتها لازالت صغيرة رغم شعيرات بدأت تطوف بوجهه وأسفل ذقنه ، وشارب بدأ يطل مستحيا في رسم حوافه وخطوطه أسفل أنفه ، ووشوشاته لها بين الحين والحين ، وأخذها من يدها إلى حجرتها ، ويلتف ليغلق الباب ليطمئن أن لا أحد ويستمع لما يقوله :

- اليوم أريد أن أحلق شاربى ، أرجوك يا أمي أن توافقي ، كل أصحابي يستعملون ألات الحلقة ، وحان الوقت الفعل مثلهم .

تجلس على حافة سريرها تتأمل وجهه وهو يحدثها بملامح تنضح بالجدية ، يقترب منها أكثر ، يشير لها بإصبعه على وجهه وشاربه ، فقد توافق :

- اصبر قليلاً ، لم العجلة ؟.. لازال شاربك ناعما خفيفا ، لا يظهر منه سوى ظل باهت .. ولو فعلت مرة ستصير تحلقه كل يوم أو يومين ، وأنت لازلت صغيرا على هذا العمل اليومي ، لن يحدث ما يضير لو تأخرت عن رفاقك قليلا ..

ويدور عاندا بفتح الباب، يمضي عنها وكلمات الإنتظار تقوده إلى المرآة يطالع وجهه من الأمام ومن جوانبه ، يمد يده يشعل الضوء يعاود النظر والتدقيق في وجهه ، ما إن يقترب حتى يبتعد ليمضي في دانرة الترقب والإنتظار .... لا تكف نقرات يده على باب حجرتها، يساررها .. يحكي لها ما يخصه وما يخص غيره، اليوم أتى اليها وهو يحمل حقيبته حاتي الظهر، شارد النظرة .. القاها وبدأ

يفتش عنها في مطارح البيت وأخيرا هي أمامه في حجرتها ، خلف مكتبها .. تكتب .. تقرأ .. ترتب .. لقد إعتاد ما يراه منها .. وإعتاد أن يلقي همومه على عتبة حجرتها .. إلتف بجسده كما إعتادته ، يغلق الباب ويحكم إغلاقه:

- اسمعینی یا آماه

رفعت عينيها نحوه ، وشعور من الدفء يسرى إلى وجدانها .. فلا زال هذا الصغير يدق على بابها .. ولازال يمد يده إليها يحتاج لنبضات قلبها أن تصل إليه

- هناك مشكلة

تركت قلمها ونحت أوراقها جانبا .. ترفع راحتها تسند رأسها علي حافتها ، تدقق وتركز فيما سيقوله لها :

- يريدون حضورك إلى المدرسة غدا
- هل عدت مرة أخرى للشجار ؟!.... وهباتك التي أعرفها لنجدة أحد من أصحابك
- لكن ليس بالصورة التى تظنينها ، اليوم وقع على ظلم ، وأنت التى سترفعينه عني حين تذهبين اليهم وتتفهمين ما حدث ، وأعدك أننى سأبتعد عن المشاحنات بعد ذلك ..

لم تنطق إلا عيناها بالملامة والعتاب ، مع الغد كانت معه تعبر من خلف بوابسة المدرسة المزروعة في أرض الوادى على أطراف المدينة ، تقترب من إسم المدرسة اللامع تحت وهج الشمس باحرف

۲۸۰ -----

إنجليزية ، كل شيء جديد فيها ، وبعض أجزاء لم يكتمل بناؤها .. جلس بجوارها في قاعة الضيوف ، أبواب تفتح وتصفق ، معلمون ومعلمات ، دخلت إحداهن تتبختر في سمنتها.. لكزها ولدها:

- أمي هذه مدرسة العلوم .. هي لطيفة معي

تنبهت أن تنهض من مقعدها وتحييها ، تتعرف عليها عن قرب ، وتسمع ما يخص بعضا من أمور إينها

- صباح الخير

وقفت لها تتلفت وتدقق

- **!ak**
- أحب أن أسأل عن مستوى ابنى في حصة العلوم ؟....

التغتت نحوه في جمود وكانها تقف أمامه لأول مرة:

- \_ معذرة أنا لا أتذكر الاولاد .. في أي فصل أنت ؟
  - ۔ العاشر
  - لا أستطيع التذكر معذرة

ومضت عنهما ، وأوصد باب من ورانها ، واقفة هي وابنها في البهو ، حيث أعادها مرأى ما حدث إلى هناك ، إلى نجوم تألقت في سماء حياتها التعليمية ، فأضاءت روحها ووجدانها .... " فؤاد عيد" مدرس اللغة العربية وكيف علمها القاء الزجل .. وترنمت بمخارج الفاظه في أبوة أحاطها بها .. " سليمة أبو عبسة " رسمت على اللوح خريطة واحدة لوطن واحد من لغة الضاد ، وكيف

يجوبون الأقطار وعواصمها من خريطة ترسمها في حصة الجغرافيا، ولا تنسى يوم سالت زميلتها عن اسم عاصمة" الجمهورية العربية المتحدة "

#### جاوبتها في ثقة:

- جمال عبد الناصر

ضحكت سليمة وضحكنا .. ولكن ظل هذا الاسم هو مغزى لكل ما حدث ويحدث ، صار هو العاصمة لكل العواصم حين تبتعد ويغلفها الضباب يكون هو الدنيل الذى يدلنا من هنا .. وهناك .. وكانت تحلم بمدرساتها .. بنجوم تسطع في سماء قلبها وتسأل :

- هل يلبسن وياكلن كما نحن ، وهل ينمن في فراش كما نحن لارّ الت تذكرهم ويذكرونها ولكن ما الذي حدث اليوم ؟!.... هي لا تعرفه .. هو يعرفها ، يتلقى منها علما .. وهى لا تعرفه .. ومن هناك .. من شوارع غزة .. ومدارسها معروف الرصافى .. إبن سينا.. الشهيد مصطفى حافظ ..

مضت في ممرات تأخذها حيث الطريق المفتوح خارج المدرسة .. التفتت وراءها تمعن في لافتة تبرق تحت وهج الشمس .. مصرية أمريكية

| ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | إي | 3 | ). |
|----------------------------------------|----|---|----|
|----------------------------------------|----|---|----|

## الفصل السادس والثلاثون

حافة الليل

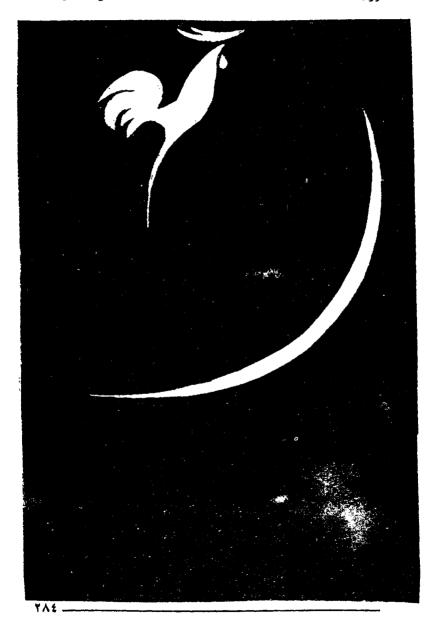

| وهناك | ن هنا و | A | واية | , |
|-------|---------|---|------|---|
|-------|---------|---|------|---|

أضاء لجميلة هاتفها النقال بأرقام لا تنساها .... تضيء من هناك، حيث حدود وطنها المرسومة من مداد الثورة في عينيها .... في قلبها .... في دمها

- من ؟
- عز الدين
- يا لها من مفاجأة !! ....

كاد أن ينطق قلبها ... يا ليتك تصدق يا عز الدين أن شريان الحياة يبدأ من هناك ... حيث أنت وهم

- دوما أنت في البال يا جميلة ... أتحدث اليك اليوم بالتحديد لما قرأته في جريدة الحياة الثقافية في ذكرى ماجد في يوم إستشهاده من هذا الشهر

صمتت جميلة .... بدأت تدور بعينيها تفتش في مكانها عن شيء .... بل أشياء ضاعت منها .... الحياة .... ماجد .... عز الدين ....

تداركت نفسها قائلة كمن يجاهد على إبقاء اللحظة .... لحظة حية .... نبض حباة

- كيف ستصلني هذه الجريدة .... ؟
- لا تقلقي سأرسلها لك عبر البريد الألكتروني.

ويعود اليها ماجد ، وكلمات كتبها ، ويعود صوت عز الدين وأصوات كثيرة من حوله في حركة لا تتوقف

ـ كيف حالكم ؟ ....

'A0 \_\_\_\_\_\_

- اعتدنا على ما نحن فيه .... أصبح جزءا من حياتنا اليومية عبد الله ...
  - وقبل أن تكمل باقي سؤالها جاوبها

هو بخير ، لا تقلقي ، كنت بالأمس في مخيم جباليا ، تحدثت معه ، الأوضاع جد صعبة .... ولكن نعيشها ....

قاربت الكلمات حافة النهاية وباقات مهداة من التمنيات وأحلام فراشات لم تحط بأجنحتها على ثنايا الأثير ، انطفأت شاشة الهاتف ، وسكت صوت عز الدين .... وغرقت هي في صمتها الموحش ، حملت حقيبتها ، ألقتها على كنفها ومضت تدق الأرض بقدميها .... ترفع رأسها لإهتزاز أغصان الشجر وشمس تخترقها لتنغرس خيوطها في الأرض تحت قدميها .... وشمس يوم لن يموت .... ووجه أخيها الساكن في اطار معلق على حانط بيتها هناك ....وكلمات المد دحبور "حين تحدق إلي صورته تكتشف أنه يبعد عنك تلاشة وعشرين عاما ؟ وهل تستطيع أن تنتزع هذا اليوم التاسع من أكتوبر فلا يكون الحدث الكبير قد حدث ؟ .... وهل يكون ماجد وصل إلى هذا العمق من الحياة ؟

تتقدم جميلة بخطواتها حاملة أوراقها .... اقلامها وقراءات من كتب من هنا حيث حافة الليل .... "أمين ريان " .... وصلاته لحتحور والقدر وهو .... وليل ينجلي له من قلب الزمان البعيد لتولد أحلام غده المفقود .... وكلمات أحمد دحبور ...." حين رأيته أول مرة

**TA1** --

قبل ستة وثلاثين عاما في جبل النويبده العمائي لم يترك في نفسي الأثر الذي يتركه القادة الصكريون والسياسيون ، لم يكن محاطا بالبريق أو الغموض ، كان من البساطة إلى حد تظن معه أنك عشرت به على الطريق وسرعة بديهيشه المشفوعة بسخريته الذكية تضعك أمام رجل ذي مشروع ، يقصد أبعد ما يذهب إليه الكلام .... يجامل حتى تظنه أخاك الصغير ، حتى إذا اختلفت معه أظهر حزما وعنادا غيرعاديين ، وحين يقترح عرضا أو فكرة ما ، فلا ينصحك عارفوه بالاعتراض عليها ،

صوت عز الدين يحتل أذنها ويثقب فوادها .... ماجد والحياة .... ماجد



| ، هناك | هنا ا | اية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١. |   |
|--------|-------|------------------------------------------|----|---|
| ,      |       | <u> </u>                                 |    | ı |

## الفصل السابع والثلاثون

أذكرك دوما



### في ليلة لمها النوم، أن الجسد:

- أحان وقت الرحيل؟؟.. هيا انهضي قد تلمنا عوالم بعيدة، تتوق الينا..

تحرق وجنتيها دمعة، تثقل راحتها عن لمها، يرن جرس الهاتف، تنتبه للزمان والمكان.. تعاند.. تقاوم.. من بين أوراقها يظهر لها اسمها على ورقة تتوسط كلماتها:

عاشقة أبدية أنت لكل ما هو جميل.

دمعاتها تقطر على جبينها حارقة. تبكي، هناك ما ضاع وما سيضيع. لم يبق منها إلا نبرات صوت مذبوح، منه تعويذته، مرفأ يضمه على شواطئ بعيدة، أنفاسها تصلة هناك، ترنو أفق المغيب، على وراءه فرحة نانمة!..

من حكايته معها يغزل أسطورته. همس لها:

- فلتلق بجدائك على صفحة الماء.. تلمي شمس الغروب.. تلوذي بها من العتمة.

وضباب هارب من وضح النهار، تشهد تسربه ما بين الأغصان، تشهد ردادا نديا وكلمات تندت على قلبها.

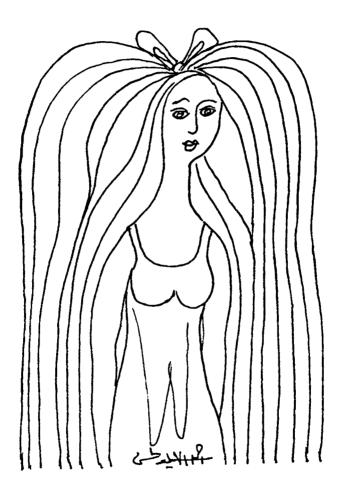

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | پة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | . و اي |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|

## الفصل الثامن والثلاثون

من رحى الحرب

رواية \_\_\_\_\_ من هنا.. وهناك



تزحف أمواج البحر أمامها لتنال من الشاطىء ، هدير يملأ أذنيها .. تلاطم ، تزاحم وبحر ترحل إليه من البعد على سحاب مسافر يصافحه عند كل مغيب .. زحف يزمجر في هدير لا يتوقف ، أرخت نظارتها من على وجهها ونهضت بعينين مثقلتين تنظر الجالسة أمامها ، مطبقة كتابها على راحتيها المتشبثة فوق الصفحة لكى لا تتوه عن آخر صفحة من آخر سطر وقفت عنده .. حين تقابلت نظراتها معها .. كانت هى البعيدة .. أمام الجالسة أمامها من هنا .. نظارتها مغلفة بالغبش تجمع عليها رذاذ الانفاس الدافنة

- أماه أنت لا تشعرين بنفسك !!....
  - ـ ماذا تقصدين ؟
- بنطالك الفضفاض هذا وقيمصك يذكرني بامرأة تطوعت للعمل العسكرى .. نظارتك .. وكتبك .. هذه..
  - ماذا تقصدين ؟ وضحى أكثر ....
- تبتلعين الوقت قراءة .. فللقراءة مواقيت ونظام .. أخرجى وتسوقي وإرتدى ملابس الموضة والأزياء الحديثة

تتأفف وتمضى عنها وتعود تكمل كلمات لا تود أن تنهيها

- أمي أنا لا أحب أن أراك هكذا ، تشعرينني بأنني أمام جدتي لأبي . ثم تجاويها ، وثوت حيث رفيقاتها ينتظرنها خارجا

شخصت لآخر حدود البحر المعانق للأفق ، أرخت أناملها عن صفحات تقرأ فيها ، تزيح نظارتها ، ترجع بجسدها للوراء ، ترمى

بثقله على الحشية التى تلقفتها ، وأنفاس لا تطاوعها للخروج إلى الفضاء العريض .. كل ما بداخلها حبيس إلا كلمات غارقة فيها الخياء وأموات " "ورحى الحرب " ، ماشا التى قفزت في غابة جليدية ، ماشا التى اخترق الرصاص جبينها ودفنت معهم في مقبرة جماعية وتحت الثلج في تربة متجلدة ألقيت على عجل ، وتحتها أجساد عارية .. وشبه عارية ، لرجال ونساء برؤوس ملتوية من الألم ورقاب متخشبة وأيد متجلدة منشورة من الجانبين ، أصابع ملتوية كانت تخدش الأرض متشبثة بها وصرخة تدمي الفؤاد .. كيف يقتلن ويتعرضن للتعذيب وتستباح أعراضهن ويعدمن رميا بالرصاص وهن حافيات على الثلج ؟! .... وتطبق حبال المشانق على أغناق الفتيات الرقيقة ومن رحى الحرب ظهرت لابنتها في عمر جدتها من الزمن السحيق ، وحرب لم يخمد أوارها لازالت تحتدم داخل كيانها .. الإنسان والأرض .. من هنا .. وهناك ..

| وهناك | هنا و | من | <br> | اية | ر. |
|-------|-------|----|------|-----|----|
|       |       |    |      |     |    |

## الفصل التاسع والثلاثون

وكانت لهم حديقة



وصل لجميلة رقم وعنوان لاتحاد كنتاب فلسطين فى شارع عدلي بوسط القاهرة، لم تتوان فى محاولة الاتصال لأجل كتب ترسلها حيث سيقطع الحدود عبد الله تايه من منفذ رفح إلى الأراضي السورية لمؤتمر الرواية، ومن قبلها تحدثت معه وهو فى مخيم جبائيا بغزة

- هل تأكد حضورك إلى القاهرة ؟....
- التذكرة معي وأوراقي وكل متعلقات السفر، أنا جاهز، ولا أدري ما يجد على الطرقات .. قد نقضى يوما أو أكثر، لذا بكرت عن موعدي و حاولت أن أستلم من المطبعة مجموعتك القصصية "إقتلاع" حدثني الرجل أن هذا سيكون من الصعب أن يسلمني بعضا منها، هل لك يا جميلة أن تؤمني عددا من النسخ في مقر الإتحاد لأحملها إلى دمشق ؟....
- دمشى إ.. حسن حميد وتعالى نطير أوراق الخريف ..أنسين القصب محمد الركوعي، عاشق الألوان، وريشة لم تسقط من يده، يرسم معالم وطن .. هي السلامات فلتحملها إليهم يا عبد الله
- بالتاكيد فكلهم أخوة لنا، ونكن لهم كل مشاعر نبيلة، بعد وغربة لا نع ف مداها
  - وأنا بدوري سأبعث لك ما طلبته منى

وكان أول إتصال بإتحاد الكتاب، تسأل وتطلب منهم أن يسلموا لعبد الله ما طلبه منها، يسألها الرجل:

- عفوا سيدتي هل لى أن أطلب منك بعضا من كتبك وصورا شخصية وصورة جواز السفر لنضمك عضوة في إتحاد كتابنا
- يشرفني هذا وسأحاول تجهيز مجموعاتي وارسالها .. من المتحدث عفوا ؟..
  - ۔ أنا سعيد منصور

صمتت جميلة لهذا الاسم ، وتداركت تلك اللحظة في رد فضولى محبب لديها:

- من عائلة منصور؟ من فيهم بالتحديد ؟.... وفى أي منطقة كنتم تقيمون ؟....
  - نحن من سكان منطقة الرمال في شارع مدرسة فلسطين .
    - انت إبنة أبي ماجد ؟!....

تلجمت كلماتها، واسم يحمل الحنين إلى أسماعها "أبو ماجد" وكيف تذكره!!. وكيف ذكرني أنا وأيقن أنني ابنته التي يحدثها؟!..

ـ نعم أنا .. وأنت من تكون بالتحديد ؟!....

وساد سكون ، أعقبه كلمات يكمل إجابة لها :

- ۔ سعید آلا تذکرین .. جیران نحن یا جمیلة .. دار بسیسو .. ابو زید.. ابو سالم .. الکباریتی
  - ـ أنت سعيد وجدتك آمنة و .... و ....

سافرت حيث بيته الذى تلفه أشجار البرتقال المزهرة في أيام ربيعية تحمل ثمارها ، تجاور أشجار الليمون التى تحملها خضراء لتتلون

Y., \_\_\_\_\_

بلون الشمس، غابة من الأشجار خلف داره في غزة، كان يحلو لها أن تمضي إليها وتتوه في خضرتها وتختبىء بين جذوعها. كان يفصل ما بين بيتهم وبيت صديقة طفولتها رجاء الكباريتي سور واطىء، فتحت فيه فتحة ضيقة تتسع لأجسادهم الصغيرة حين يعبرون إلى حديقتهم، بعيدا عن دارهم، يلهون في غابتهم التي لم يأخذهم التيه فيها ولكن، هل لي أن أسأله عن أخيه .. سعيد كان له أخ لا تنساه جميلة أبدا ، لم وجلت حين عرفها سعيد بنفسه أن تسأله عن أخيه وأيام كانت بينهما ؟!..

ولكن أخاه كان هو الحكاية هو المعنى الذى لا ينتهى كلما أبحرنا في أعماقه، دوما عاري الجسد ، كان يقطع ملابسه، ينسل خيوطها بين أصابعه يرفض الماء أن يسيل على جسده أو قطعة صابون تمتصها ليقة خشنة تدعك جسده .. ولا مقص عرف أطراف شعره، كان لغزا في طفولتها.. وسعيد الآن على الهاتف تسمعه ويسمعها .. عرفها وعرفته ولكنها لم تنس أخاه .. وغرفته المبنية من الطوب الأسمنتي على ناحية بعيدة من الغابة .. كيف كانت تدخل من فتحة السور يدها بيد رجاء، وفضول يحركها لترى غرفته ، كيف ينام؟... الحواديت والحكايات بقصة ليلى والذنب حين احتمت منه في بيت الحواديت والحكايات بقصة ليلى والذنب حين احتمت منه في بيت بعيد .. عقلة الاصبع حين لمح نور القنديل في الغابة فتلمس فيه أمانا ودفنا، تحب أن تكتشف أسرارا وخبايا في غرفة هذا الكائن الغريب،

تتسلق وترفع جسدها لتمسك بحافة شباك غرفته لتجد سريره الحديدي فرشته بقماش مخطط، وخزانة، يجلس على الأرض يقطع من ملابسه وينسلها تنظر إليه تحفر صورة في ذاكرتها وتهمس لرجاء ..

#### ۔ هو لا يشعر بنا هيا

تنفلت راحتها من على حواف شباكه، لتسقط، تشدها يد صديقتها وتمضى تطير مسرعة لاهنة فزعة، فلقد رأته، ورأت حجرته في جانب من الغابة وخيالات طفولة لا تنتهي، لم اختار حديقة جميلة ليجلس فيها ؟! يوم عادت من مدرستها وجدته جالسا في حوض السقاء للحديقة والمياه مفتوحة وهو يداعب الماء بشرائطه يلفها نم يفردها .. يبتسم لها غير عابئ بما حوله، يومها صدمت وكادت أن تصرخ، هل لها التقدم والعدو لداخل دارها ؟.. أم الرجوع من حيث أتت ؟. تسمرت في مكانها فقدت قدرتها على التراجع أو التقدم غرست نظرها فيه لتسرى في جسدها سكينة وطمأتينة حين ابتسم لها.. أو أنه يبتسم للفضاء .. لحظتها، نقلت خطوتها حيث أمها الواقفة أمامها ..

### أفاقت تكمل حديثها مع سعيد:

- سعيد أنتم رحلتم عن الدار، تركتم لنا حزن فراقكم ..كم كان يحلو لى اللعب في غابة البيت .. والنظر لجهاز التلفزيون، فكان أول فيلم من الكرتون أشاهده في بيتكم، أبيض .. أسود .. أول فيلم "كاوبوي

" أيضا كان من استراق النظر إلى مجلسكم مشدودين لذلك الجهاز العجيب

لم تشأ أن تساله لماذا حين رحلوا تركوه هناك ؟!.. ترعاه عمته حين لم تقبله مدن .. بقى هناك وقضى هناك ...

من هنا تسأل جميلة:

- لم رحلتم ؟
- ٦٧ بعد الهزيمة

ظل هذا التاريخ ينقر في ذاكرتها ، حين قفل خط الهاتف تاركا لها كلمات لا تستطيع الفكاك منها .. وشوارع لمدينة هناك حملت أقدامها .. لبيوت لم تفتح شبابيكها ولم يلم البستاني أوراقا خريفية مبعثرة على أرضها .. ظلت تتراكم .. تتكوم .. أمام أعشاب برية تمد فروعها تحبسها في أحراش مهجورة لبيوت لم تعد تفتح أبوابها لأصحاب لها رحلوا .. سعيد وأهله وغيرهم .. فتحت سجلات جديدة الملك الغانبين بطول السنين وبطول الأسلاك .. وثقل البوابات .. أوصدت كل طرق العودة .. لنظل شبابيكهم موصدة .. وأبواب تخشبت قوانمها.. وصدا لف مقابضها .. لتنزاح تحت فتحاتها ذرات تراب .. تتكوم مع فصول لا تتوقف أن تأتي الينا في فتحاتها ذرات تراب .. تتكوم مع فصول لا تتوقف أن تأتي الينا في خريف وربيع وشتاء .. لا أحد يأتي ليقلب صفحة مكتوب عليها أملك الغانبين .. سجلات من نسيج ما تبقى من الموامرة .. ودراجة صغيرة مائلة صوب الجدار تلتقطها يد جميلة وتطير بها ..

مرة تنزل من فوق النالل طائرة .. ومرة تنغرس عجلاتها فتميل، تسقط على الرمال .. وسرعة إفاقة طولها لمحاولة ثاتية .. در اجة جيران لها .. بوزعون حاجياتهم قبل الرحيل .. قبل أن تدك الحرب أسطح البيوت ، وقبل أن تدق يد المحققيين بابهم يطلبون الزوج والإبن ملفات تفتح وأخرى تغلق إلى حين .. ومن يوم ما إعتلت تلك الدراجة تلف شوارع غزة بها ، لم يفتح بابهم لسنوات طويلة .. لا ياب ولا شباك بل فتحت سحلات أملاك الغانيين برأيد خبيثة لا تكف تعبث بالصفحات المطوية على حزن لفراق أصحابها .. أيد تود أن تنزع كل ورقة تدل على صاحبها .. قد يعود يوما .. وحين عودته. من سبجد على الأرض منا .. ومنهم ؟!... ووجه ذلك الرجل صاحب العينين الضيقتين ونظراته الحائمة دون تركيز على شيء محدد .. وكلام الكثيرين عن سر ثرانه .. همس وأحاديث متوارية أنه ببيع أملاك الغانبين .. وأصابع تشير إليه أنه .... صدمت حين علمت أن مرضا خبيثًا بنهش بطن قدمه .. عضلة ساقه تتأكل .. تذوى ليذوى معها .. ساق حملته إلى بيوت موصدة الشبابيك والأبواب ، يفتح سجلاتها ، ينقل ملكيتها .. ينهش المرض قدميه .. عظامه .. مفاصل كانت تتحرك طوع إرادته، نخر السوس فيها .. وتبقى لها كلمات ترسم عليها خارطة قد تدلها.. أنت ابنة أبي ماجد.. وحكاية لم تستطع أن تُذكر سعيد بها .. رجل يبيع أموال الغانبين بعد أن مضى بالمدينة صيف ٦٧ ...

| . وهناك | من هنا. | <br> | <br> | <br>رواية ـــ |
|---------|---------|------|------|---------------|
|         |         |      |      |               |

## الفصل الأربعون

وليمة مصرية

T.0

رواية \_\_\_\_\_ من هنا.. وهناك



أمام قصر التذوق وقفت بسيارتها بعدما استقرت بعينيها على الدكتور "عناني" يقف على أول درجات القصر يتحدث بهاتفه النقال ، وما إن اقتربت منه حتى كان منهيا محادثته ، عاجلها بابتسامة المصافحة:

- جميلة مرحبا

وما إن نطقت ترد له تحية حتى استوقفها قائلا :-

- جميلة أعيدى على مسمعى ما قلته لى الآن

اندهشت لمطلبه ، ولكنها أعادت عليه أول مقطع من جملتها

- حمداً لله

همس لها بصوت خفيض:

- هذه لهجة أعرفها

أخذ يدور بعينيه في فضاء المكان يستحضر مدنا وبالادا بعيدة .. قريبة .. يلف رقبته قليلا مسافرا عنها ينطق بوقع المفاجأة

ـ أنت ...

لم تدع له فرصة النطق ، همست له همسا مسموعا تؤكد على حروف كلمة تنطقها له بسعادة طافت على وجهها

فلسطينية يا دكتور

رد بلهفة:

أذكري لي اسم مدينتك ؟

ـ غزة ..

قاطعها بفيض ابتسامة مسافرة على أطراف مدن هذاك .

- هي غزة الأقرب بلهجتها إلى المصريين.

واقترب منها وعلى وجهه علامة حيرة

- ولكنك رغم السنوات الطويلة التي عشتها هنا ، يحمل صوتك رنين الحروف تستشعره أذنى أنه شجن .. أهو البعد !.... أم الحنين؟!....

وما إن استدارت وإياه لاعتلاء درجات القصر ، كان ينزل إليهم مستقبلاً سراج النيل مرحباً بجميلة والدكتور ، ملتفتاً نحوها متسائلاً :

- لم لم تنضمى لهيئة الفنون والأداب ؟

قاطعه د عناني قانلا :

- بل ستصلها بطاقة العضوية دون طلب تقدمه.

وربت على كتف جميلة في طريقهما إلى القاعة ،الكلمات ودفؤها حرك فيها مشاعر تأتيها من هناك البعيدة إلى هنا ، تستوقفه قائلة : - كم أحب أن تقرأ لي ، أليس لنا نصيب من إبداعك النقدي !!.. أم نستدعي الأقلام البعيدة وأنت الأقرب إلينا !!.. أين أنت منا يا دكتور...

أغمض عينيه في حركة طفولية رافعا وجهه للسماء:

- " الأفلام البعيدة " أيضا هذا تعبير من هناك لم أسمعه هنا يا حميلة !!...

Y+A \_\_\_\_\_

إنتفض قلب جميلة ، وكانه العارف برواية تشق طريقا فيها تخطها من كلمات هنا .. وهناك ... ثم فاجأها بطلبه

- أين أعمالك ؟... إعطني إياها .

أعطته بعضا من كتبها ، سألها:

- أي من الأعمال تحبين أن أبدأ بها ؟

لاذت بصمت تتجاذبه الحيرة

رد قائلاً:

- كلهن أبناؤك ... الليلة سابدا في إشعال أول عود ثقاب \*\*\*\*

لحظات وكانت تجلس ضمن من حضروا لمناقشة رواية سراج النيل الوليمة مصرية " ، يجلس على المنصة الدكتور عناتي .. الناقد شوقى بدر ، ليبدأ سجال الكلمات في معركة عناتي ، لم يلجأ إلى ورقة مكتوبة تسعفه حين ينقطع بعض من حبال أفكاره.. شعلة أضاءت النفوس والعقول حين تحدث عن صفحة الأمجاد المطوية ، فأصابت كلماته نفس جميلة .. وسألهم وفي جعبته إجابة:

- عن أروع وأعظم عمل أدبي رواني في التاريخ العربي والغربي؟....

إعتملت العقول .. سافرت .. وعادت لتتلقف إجابته:

- هي الف ليلة وليلة

Y . 9

خطر في بالها عثمان حين حمل إليها ليلة في ألف ليلة ، تعتلي النضد تغلفها لفافة ، تنظرها مخمنة ، يقطع صوته حيرتها:

- هدية عيد ميلادك يا جميلة

تململت في كلمات ، تساله الثمن

- إنها هدية ....

ألف ليلة التي يتحدث عنها عناني رائعة الأدب العالمي .. وعثمان حين حملها اليها يرفض أن يقبض الثمن ....

#### \*\*\*

تبدأ وليمة في كلمات يحكي عنها .. وليمة فكرية .. تاريخية .. حكمة.. عظة .. الوافدون على القاعة ينتحون مقاعد لهم في هدوء،ولكن في لحظات قطع د . عناتي كلمات هو سادر فيها ، وقف متخلياً عن مقعده من وراء المنصة قائلاً :

- حضر لمجلسنا اللواء " سعد أبو الوفا "

وقف يستقبله ، شده من ساعده مصافحا ومقبلا لراحة يده ، وجميلة التي لا تعرف أبا الوفا القادم اليهم وانحناءة أستاذ الأدب العربي يلثم يده في إمتنان عظيم ومحبة .. " فرقاطة رشيد " ورجال دفعوا ضريبتهم بالدم .. من بحر العلوم ، ينهض أبو الوفا يتحدث إلى الحاضرين عن هوميروس .... وكيف لقائد يبدأ حديثه عن الإلياذة ومنايا ترقص فوق الهامات على شواطىء شاحبة ، وشمس طراودة تذيب أفندة رجالها وموج ينتفض وماء يفور،

وحين تسمع مصر كلها أجمل الكلمات " إسلمي با مصر " .. العدوان الثلاثي .. بريطانيا .. فرنسا .. إسرانيل .. ضرب الجيش المصرى حين عبر القناة ، وضفاف باتت مخددة بحفرات القذانف .. جثث ملفوفة تطلب الثار على ضفة تطوى .. مدن مقاتلة لفحتها نيران المعارك .. مدن ذات حجارة من الخرانب البطلة .. " شاكر حسين الصعيدي ". لحق به لقب الشهيد في صيف كان له الأخير ، شاكر حسين تحبيه بربطانيا لبطولة ولد منها ومات فيها مكان على رأس وليمتنا المصرية بمركبه الحامل لمدفع واحد وسط حصار يكاد يطبق عليه لعشر مدافع أو أكثر ، شد المصرى الأسمر سرعته ، كان للموت صارع إن هو صارعه .. هو طريق وحيد ، لنهاية البطولات العظيمة المحفورة في سجل محفوظ . حين نزولمه النزورق ناداه الأسين ، فلبي نداءه ليغوص في سفينة صنعها وصنعته. ليذهب معه جلال الدسوقي ، أحمد عبد العزيز وو .. موت كان لهم في أعماق اليم في رحلة الإنتظار ، لرفاق لهم عاندين عبر كيل الجسبور المنسبوفة، وقسطنطين سيمونوف " كنت وأبقي صحفيا" وكيف دفعت روسيا برجالها إلى مواقع القتال يكتبون ويدونون ويوثقون كل ما رأوه هناك .. ومن كتبت لهم الحياة ، ثبتت على أكتافهم أنواط ونياشين عسكرية .. لأناس كتبوا لأجيال تلتقط حلقاتهم المستحكمة دون الوقوع في حلقات الضياع وفقدان الذاكرة...

كيف لرجال أن تموت بطولاتهم معهم أو يموت الشاهد الوحيد عليهم؟!.... تحدث أبو الوفا و ساد القاعة صمت غارق في أعماق القناة .. تأتيهم كلماته من واد سحيق ..

- جاءت اشارة تقول "لم يعد هناك أحد " كل قائد مركب هو صاحب قرار و لا رجوع لأحد ، وحين جاءت إلى الإشارات لنرد عليها بكلمة علم .. سمع .. كان اللاأحد.. أبحرنا وأبطأنا في عتمة المصابيح المضاءة ، نشق صفحات مياه الأحمر مع قوافل الصيد التي دمعت على الصمت المطبق والسكون .. شاكر حسين في قاع القناة وأنا رسمت خريطتي على صفحات البحر الأحمر في عتمة لا تزيحها إلا مصابيح الصيادين .. عبرنا إلى حدود جدة ، غافلنا أمواجا وغافلتنا أمواج .. لنصل بمركب ورجال وأنا معهم .

وحين وقف مد كلماته ، وقف الحضور يلتفون حول أبي الوفا .. وجميلة الواقفة خلف الدائرة الملتفة من حوله تفكر فيما قد تقدمه لهذا البطل الواقف أمامها .. هل تقدم له أعواد ثقاب ؟.. ولكنها لا تحملها .. إجتاحها ضيق ، ولكن الوقت أمامها أضيق في دائرة بدأت تنفتح أمامها لتقترب منه .. مدت يدها له .. نظر البها مصافحا بابتسامة ، لامست راحة يده يدها .. يسلم وتسلم .. قد يكون أودع فيها أمانة

| و هناك | ن هنا ا | مر٠ | <br> | <br> | <br>وابة | ,  |
|--------|---------|-----|------|------|----------|----|
|        |         | , – | <br> |      |          | ۶. |

# الفصل الحادي والأربعون

البطة البرية

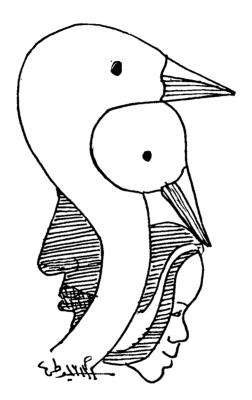

جميلة تعد الأيام من قرص ساعتها ، وموعد مع السيدة ماريت ، مع لسان لا ينطق بلغة العرب ، تأتي إليها بصحبة كاتبات من جمعية نسانية تعشق الكلمات ، منهن من يتذوقن ... ومنهن من يكتبن تسأل صديقات لها :

- هل يعقل أن يعطي امرؤ موعدا بعد شهر باليوم والساعة ؟!!... يندهشن لحديثها متسانلات في دهشة:
  - ومتى هذا الموعد ؟
  - الشهر القادم ، اليوم الرابع ، الساعة الثانية عشرة .

ومن على قرص ساعتها ياتى إليها الموعد المنتظر ، مع السيدة الماريت " وما قد تقوله لها أو تسره إليها ، ومن قصر الثقافة كان لقاء نساتي ،عرفت كل منهن بنفسها من حلقة دائرية تلف لتصل إلى جميلة ، فتقدم لهن نفسها بلغة انجليزية بسيطة ، أنها من هناك ... يلتفتن جميعهن إليها ومن عيونهن تطل بلدتهن " النرويج " لجميلة وقضيتها بينهن وهن معها ...وزميلات قدمن للزائرات أشعارهن وقصصهن ، وجميلة تقدم روايتها .

تهمس لها السيدة ماريت تحدد معها موعدا ...

ورواية لجميلة في يد السيدة النرويجية من زمن عمون وآرام في واد سكن على الصمت ، ونجوم يشتد لمعانها في أفكار جميلة ، وما إن تتوهج لها حتى تبتعد عنها ، وتتوارى لتعود لها أخريات في واد تحتشد في سمانه ، شهب ونجيمات ، تساعلت جميلة :

هل تترجم رواية كتبتها ؟!! ... وتتبدل حروف الكلمات و أغوار معاتبها الآتية من سراديب شرقية غارقة في العتمة ، قابعة في قوارير الزمن المسحور ... تخرج لآماد بعيدة وتتحول الكلمة إلى كلمة ، قد تشبهها أو تدل عليها !!! ...

يغيم وجهها ، تكتم أنفاساً ، تود لو تطلقها بعيدا ، قد تعود إليها تهدهد هواجسها ، فتهدأ نفسها .... تنظر روايتها تمد يدها تفتح صفحاتها الأولى تقرأ " بكف جدتى تدور الرحى على حبات قمح تناثرت على حوافها القشور "

تصفن لكلمات كتبتها وكيف ستكتب بلغة الغرب ؟!!!... هل ستجد من يعرف بحبات قمحنا ... ورحى لازالت آرام وكنعان مطحونة فيها، ولم ترفع جدتها كفها عن رحى دانرة .

#### ----

وقع الحياة السريعة يجذب جميلة الموقوف أمام مرآتها تتعجل الوقت، تعدل من هندامها ، تلتقط حقيبة تحاول أن تلم ما تسعفها فيه ذاكرتها ، كتب ، عناوين ، هويتها ، تشدها المسافات إلى مكتبة الأسكندرية وماريت والنرويج على القارة الأوربية ، نرويج واقعة تحت سحر الشرق ، رسمت له شكلاً المكتبة من أيد نرويجية ، يقع الإختيار على ذات الشكل الدانري الكرة أرضية تقابل مولد الحضارات، يحتضنها بحر لم غوارب من حكايات الشرق والغرب ، وقيصر يؤثر أن يظل عبداً الملكة الاسكندرية على أن يعود سيد

شعبه في روما ، تخضع كل جارحة نابضة فيه لفتنتها ، ونعومة جدانلها ، كليوباترا تلك التى جمعت بين العذوبة والجلال وبين الرقة والألفة ....

كليوباترا وكيف علمت قيصر روما أن السياسة قد تكون أمضى من حد السيف، ومسيرة البطالسة، وحضارة تدعمها وثروات تفيض، وعاشق يقرأ وهي سويا لحضارة فرعونية تطوى مجد البطالسة، ليقيم قيصر تمثال فينوس في قلب روما فكان الوجه هو وجه كليوباترا....

وفي ساحة المكتبة ... دار الكتب ... تقف جميلة تطالع وجوها .... ترصد مجموعات زائرة للمكتبة ... ومجموعة من النسوة يلتففن حول امرأة تقودهن وتشرح لهن ما تستطيع أن تقدم من معلومات وارشادات ، إقتربت منها:

- معذرة أنت المرافقة للوفد النرويجى ؟
- التفتت إليها ترمقها بنظرة دهشة قانلة:
  - ـ نعم أي خدمة أوديها ؟ ....
- أريد السيدة ماريت ، فأنا على موعد معها
- هي لم تستطع الحضور ، جدول أعمالها مزدهم للغاية .
  - ـ هل لي برقم هاتفها في الفندق ؟

وما كادت جميلة تهم بتكملة جملتها حتى تركتها الأخرى ملتفتة لباقى المجموعة

افتربت منها مرة أخرى تسألها:

۔ هل لي برقمها ؟

ودون أن تلتفت لها أجابتها:

- لا أعرف .... لا أعرف

ومضت عنها .... لتقف جميلة في ساحة .... شرقية .... غربية وسط الوفود ، بطاقات دخول .... لهجات تسمعها . والوقت يمر بها عن الثانية عشرة ولم يبق أمامها سوى الوفد النرويجي الواقف في التفافة دانرية ، حديث النساء المشغولات بما يحملنه من أفكار وخيالات رسمنها من كتب قرأنها وما يحيط بهن يقع عليهن وقع الإنبهار لتجمع حضارات وصرح من رسم أيديهن وإعمال عقولهن ... بدأت تستعيد كلمات قرأتها من مسرحية إبسن .... أبطالها تخالهم يتحركون أمامها في باحة المكتبة ، ويطة برية تغوص في أعشاب وأوحال ، وزمن يتوقف عنها ، بطة وحيدة ليس لها أحد يهتم بها .... لا يعرفها أحد ولا يعرف أحد من أبن أتت .... غوص إلى القاع .... القبض على أعشاب برية ....

هل تقف جميلة على بعد منهن بطة برية تجر أحد جناحيها .... ضعيفة .... مهيضة الجناح .... ؟!.... وتذكر أن تلك البطة كانت القوية التي تكيفت لواقع فرض عليها ....

أحطن بها نجيمات تلمع في بحر عينيها تهديها ومضة إرادة ، دفعتها للإقتراب من دائرتهن وحزن بدأ يتسرب إلي نفسها .... وبكلمات إبسن المرسومة على وجوه نرويجية عقدت عليها عزيمتها وإرادة لن تثنيها على طريق كلمتها المكتوبة في يدها .... وكلمات أودعتها في يد ماريت في لقانها الأول بها .... اقتربت أكثر من إحداهن تسألها بلغة لم يعتدها لسانها وحروف ليست لها وقع في نفسها:

#### ـ معذرة

التقتت اليها السيدة بوجه مبتسم ، مقتربة أكثر لتضيق المسافة ما بينهما

- ۔ تفضلی
- أسأل عن السيدة ماريت
- أوه ماريت نعم .... هى التى نظمت تواجدنا هنا وللأسف لم تستطع الحضور ، ولكن هل لى أن أتعرف بك
  - ـ جميلة ، كاتبة

كادت إبتسامتها أن تبتلع جميلة من إنبهارها بأن الواقفة أمامها من كتاب الكلمة ، بدأت تفرغ ما بيدها اليمنى لتمدها مصافحة ، مادة يدها ، وتعود تسألها : لتؤكد لنفسها ما قالته :

- ۔ أنت تكتبين ؟!!!
- نعم والسيدة ماريت أعطتنى أملا في أن تترجم لى عملا إلى لغتكم .

لمعت عيناها بالدهشة:

T11

- جميل جدا.... بل رائع .... إليك برقم هاتفها وغرفتها في الفندق أخذت تفتش في مفكرتها لتملى جميلة بكل ما قد بوصلها إلى السيدة التى أتعبتها الرحلة ما بين شرق وغرب .... وسط اهتمام زميلاتها والنظر إلى جميلة بحنو حوط قلبها ، تأخذ جميلة كل رقم من سيدة لا تعرفها قد تصل من خلاله إلى سيدة النرويج .. وتعود لطرقات تتسع لها دوما .... ووجه امرأة لها ملامح شرقية تشيح بوجهها ويدها لاوية عنها .... ووجه امرأة من النرويج تغرقها ابتسامتها .... وحروف كلمات تغربت عن لسانها هي التي عادت بها .... وبطة برية تصلي الصبية " هدفج " لضعفها .... وحديث قد يعود يوما حين يذوى أول عشب على قبر الغريبة ، يوم تنتقم الغابات لنفسها ... وتحفر صورا تلاحق ذاكرتها .. تحفرها في بريق نجميات تلمع لها ليظل أمل لقاء سيدة النرويج هو مرحلتها القادمة إليها من هناك .... قد تصنع سيدة النرويج سلا جديدا لبطة برية قال عنها " إبسن"

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                        | الفصل الثاني والأربعون                     |

رمسيس



في قلب القاهرة تمضي جميلة عبر شوارعها تبحث بعينيها في كل زاوية فيها... تلتقط ... تفتش .... تعاتق بنظراتها كل الأشياء التي تأتس لها روحها ... فقد لا تعود ثانية .... وقد تكون المشاهد الأخيرة لصيف أخير .... تتغرب عن ذاتها ... وتعود اليها أكثر قربا متوحدة فيها والأرض والمكان ... تبود أن تنطق لتسمع صوت كلماتها في قلب القاهرة ... لا تبود أن تمضي عنها في صمت وسكون ... تسأل :

- زحام هو اليوم ....

يرد عليها بصوت هزيل متعب:

- هذا هو حال القاهرة ....

يطوي الطريق حيث غاية جميلة .... رمسيس الذى منه تأتي ومنه تعود .... وشارع بدا لها أكثر اتساعا وإنسيابا لحركة المرور .... إيابا وذهابا .... لفحت وجهها نسمات معبأة بالدخان .... مدت نظرها الى المدى البعيد .... ولهفة للوصول إلى رمسيس .... ضباب ودخان حال بينها وبين فضاءات ترنو إليها .... مسافات تبدأ في الاقتراب منها.... رمسيس لم يظهر لها .... قوانم حديدية تحوطه تقطعها قوانم عرضية ..

تلفتت مندهشة تسأل السانق :

ـ أين رمسيس ؟!!

- أمامك يا سيدتي... خلف القضبان والمساحة الخالية التي ترينها مسيجة أمامه، سيسجى عليها ليرحل بعيدا ..

لم ترد على كلامه ... يسود سكون ، يقطعه مكملا لحديثه:

- يقولون دخان القاهرة نهشه وأصابه بالتشقق ... التلوث آفته وآفتنا ... سينقلونه.

شخصت في مرآة نطقت لها .... تتبين ملامح ذلك الرجل .... توكد لنفسها أن ما رأته وسمعته هو عين الحقيقة .... توقف دوران محرك السيارة .... بلتفت اليها قائلاً:

#### ۔ هنا يا سيدتي

دفعت باب السيارة تلقى بقدميها على أرض الرصيف وتلقى بحقيبتها على كتفها ، لم تدخل المحطة التى منها ستغادر ، إعتلت درجات رخامية تستحث خطاها للوصول الى أقرب نقطة قد تراه فيها .... رمسيس والشمس ترافقها في رحلتها إليه .... تعانق حزنها بوهج الشمس .... تقف حيث هى .... وهو .... ودموع جميلة هى الأقرب اليها منه ، حالت القواطع بينها وبينه ، لم تر رمسيس .... لم تستطع أن تشاهده كما كانت بالأمس، تصلب طولها أمامه من زمن زاحف عليها .... يرحل رمسيس عن رمسيس .... وأناس من الغرب جاءوا ليحملوه بعيدا أي... واقفا خلف القوائم الحديدية .... دون ملامح لوجه في المرة الأخيرة يهديها إشراقة كما شمس الشرق التي تذكر وجهه في المرة الأخيرة يهديها إشراقة كما شمس الشرق التي

تأتيه كل صباح .... وكيف تقطع خيوطا يغزلها من عيون المصريين الشاخصة إليه على مدى عهود طويلة .... من على رؤوسهم .... من سواعدهم .... يقطعونها .... يبترونها ليمضوا بها بعيدا ، من أين له أن يغزل خيوطه إليهم حيث ستغيب معه شمسه الحزينة ليبقى صوت لم يمت في ضمير أبنانه ؟....

- من النيل إلي بوابة شرقية لأرض كنعان ، فأمنها .. أماننا يا شعبنا العظيم .

وقفت لتقول كلمة وداع .... بكت وأجهشت وألقت بجسمها على حافة الجسر الحديدية .... تودع عمرها .... وحياتها معه .... فأين تجده ؟ .... وكيف تراه ؟ .... وهي الراحلة معه إلى بلاد أخرى هناك..



| وهناك | هنا | هر. | الة | , |
|-------|-----|-----|-----|---|
| ,     |     | س   | ~.  | J |

# الفصل الثالث والأربعون

حبيبة

٥



لم أتعبت جميلة كلمات حبيبة ؟.. تكتب فيها .. وتمحو .. ليحل بياض الصفحات وسكونها ... لا يظل منها سوى عين مفتوحة تقول لها : - أكملي باقي الحكاية .

تتسمر عين جميلة على بياض صفحتها ، وفراغ يشدها .. يكسرها .. يطحنها .. تذوي .. تذوب عليها ، إلا من دمعة بللت سطورا خاوية .. دمعة حارقة .. عين بركان هناك على حافة بركة السلطان في مدينتها البعيدة التي شهدت لها يوما أنها ستظل وحيدة .. يحدثها أبوها عنها .. يدفعها فضول طفولي للذهاب إليها .. تقف على حافتها تنظر جوانبها المعشوشبة اللزجة ، ومياها ضحلة رسخ الطين في قاعها .. تحاول إسترجاع تاريخها من كلمات أبيها .. فتهرب منها .. لم تستطع أن ترى وجهها على صفحتها .. ولا هفهفة ثوبها لنسمات جبلية .. ولا شعرها الليلي المنسدل على كتفيها .. ولا عينا مر عليها الليل فألقى بسواده فيها .. لم تر وجهها في بركة السلطان .. حزنت ولوت عائدة تنزل درجاتها الحجرية .. قد تسقط .. تهوي .. رجف قلبها .. تشدها ضفائر شمس مدينتها ، تطير بها بعيدا .. لجداول رقراقة .. تجمعت في بركة الشمس والقمر .. قد تسكن روح جميلة صفحتها ..

\*\*\*

تبكي جميلة على صفحات حبيبة .. لِمَ تحرقها الغصة ؟ .. وقفت رغد على باب حجرتها تسأل في دهشة :

رواية ــــــــ من هنا.. وهناك

أتبكين يا أمي ؟

لم ترد عليها.

----

- بالله عليك لم البكاء ؟ أجيبيني

لأول مرة يرجف قلب ابنتها لها .. ولأول مرة تذوب المسافات بينهما .. تقترب من كيان أمها المهدم ، ترفع وجهها إليها .. لم ترها من ثقل دمعها ، حاولت أن تنطق لها .. وكيف لها وصوت راحل إلى عمق بعيد لا بطاوعها ؟

- ردي يا أمي.

تأتيها بقايا من صوت:

ـ لن تفهمي يا بنيتي

ضحكت رغد لهمهمات صوت عاند .. نهضت تستعد لمفادرة حجرتها، سعيدة لسماع أمها ، تاركة خلفها كلمات رشيقة طيرتها في فضاء حجرتها.

هونى الأمر عليك

تركتها تعذيها كلمات من أطراف الحكاية .. تتوشى على جوانبها أشواكا تدمى فؤادها .

وحروف كلماته على ورقة مطوية في جيب سترتها ؟ تستلها يدها ، تنفض ثنياتها ، تشخص في حروفه الدافنة ، تستلهم من روحه البوح الجميل ، تعود تطويها ، تدسها في جيبها ، تجلس على أريكة

خشبية ، ترجع برأسها ، تلقى بثقل أفكارها على آخر حافة مقعدها ، تستحضر كلماته في ذاكرتها ، تلم حروفها في بحر عينيها للسقط حبات دمع تنشد لها شدو كلمات ، تلم حبات دمعها بين حنايا كفيها ، تمسح عن وجهها حكاية كلماته معها . اشياء حبيبة . تشتاق إليها .. دفء الأرض التي يخطو عليها .. أحلام غد مفقود لإزال يشتاق للوصول إليه .. ترنو لأفق يسيل بحمرة المغيب ، قد يلقى البها بالغد البعيد ، عبق الأجداد في ترابهم لم يصل الى شر ابين أنفاسه ، ماء البركة مازال مطموراً ، نباتات شوكية تملأ ثنابيا الدرجات الحجرية وعبق أرض يسيل حنينا يزورها كل فجر جديد .. هو لا يعرف أنها تسدل جفنيها مع بداية سفرها النائم كل ليلة على ملامح وجهان تجهد نفسها في تجميعها وحفظها في لوح ذاكرتها .. ولحظة تفتح عينيها تكون صورته أول انفلاسات يومها يتطالعها قبل أن تغادرها من خلف زجاج نافذتها .. صورته لا تعرف كيف تجمعها في صباحاتها ..هي روحه التي تسكنه ، ترسم معها ملامحه لشمس آتية .حب مع سبق الإصرار . إن أغيب . ولن تفارقيني. ونظرة حانية على عنق خلا من قلادة... أقسم لها أن يأتي وفي يده قلادة .. يسكبها لها بعمق جراحاته المفتوحة ... لمع في خاطر ها السبوال ...لم لا يكون هو وكلمات كتبها ؟ ... التقطت من جوارها كتابه وبدأت تعيد قراءته للمرة الثانية في فتعرف وتعرف الصبية. وقلب صغير يحلق من فوق الأكتاف ، من شقوق الباب ،

يهرب بحلمه ليرى نور الشمس ، يحمله على عود صبار نفض شوكه، انتظل الصبية تسكن ذاكرته .. هل يهديها الحلم ؟ هل تقبل ؟ .. ينتظرها ؟ .. تشخص جميلة في تساؤلاته ، تهتف ملء كيانها ، هي آنية ، الوطن والحلم .. طيور بيضاء لا تمنعها حدود ، ونجوم نسيها الليل .. لشمس غاربة ، قمر تاه عن مداراته .. وطائرة ورقية تحمل قلبه وتطير من على الحدود .. تعبر لآخر المسافات .. ينفلت خيطها من راحته .. فتتكسر دمعة داخله ، وهل لجميلة أن يملأ ذاكرته وتظل حلما يراوده ؟ !.. وهل تحمل قلبيهما طائرة ورقية تشق قلب الريح فيغتسلان برغو السحب .. يلم راحتها في يده يتلمسان مواقع النجوم .. يلملمان خيوط نور نسيها الليل .. يمسحان غبارا تكوم على سطح بيت تحتضنه سماء وطن هناك .

#### \*\*\*\*

يوم التقت بصديقه حاولت أن تقرأ من عينيه حكايات قديمة ، كان رفيقا له فيها .. ينطق لها باسمه .. تعرفه حكاية .. واليوم يجلس أمامها .. حكت له بنبرة هادئة وعينين شاردتين :

- أنا.... وأبي .. عاش بعيدا عن بلدته .. غريبا هنا .. وهناك . صمتت قليلاً تسترد نظرتها من هناك تنظر وجه الرجل الجالس أمامها ، فيطل من عينيه السؤال :

- ـ وأنت يا جميلة ؟
- غريبة هنا .. كما ..

777 \_\_\_\_\_

### ولم تكد تكمل جملتها حتى التقط منها كلماتها قانلا:

- تعيشين التناص بين حياة أبيك الماضية وحياتك أنت .

يأخذ غريب حكاياتها المكتوبة .. ويلقي إليها بعالمه كله في روايات كتبها .. تركها وحيدة ترنو نجمة النواتي حين قالت الصبية :

- أنا ابنة أبي.

### يهمس لها:

۔ هذا مرصدي .

وحيدة في جفاف الحلق .. جفاف الروح .

"أبي يحب المصريين ويرى الخلاص على يد عبد الناصر." تغلق ضفتي روايته، ترنو للأفق .. وهج الشمس ، لهيبها، عقارب ساعتها .. تقترب المشاهد البعيدة من بؤرة عينيها تسأل: - هل قطع الحدود؟ .. رفح مصرية .. فلسطينية.

تخرج من صدرها تنهيدة تؤنس قليها

الآن تعب رنتاه هواء البلاد هناك .. تلم نظرتها من الأفق الممتد شمالا .. ونورس يشق الموج بجناحيه .. يغوص .. يطفو .. يعلو .. يسابق الريح ليتجه شمالا .. ونورس قلبها يعود إلى كلماته في جفاف الحلق :

- "أبي يؤمن بالرجال الأنبياء والأتباع المخلصين ."
- هل المجدل بعيدة ؟ حين أراها ساظل أجري على نفس واحد ، وأنى له هذا !! ؟ وذكريات موت في المجدل .. لحم مدفون ..

TTT -

ومتناثر .. وعانلات تختفي تحت أشجار التوت والجميز .. لرحيل ومتاهة .. يتلفح باسمه .. يرسم خريطته المجدل .. عسقلان .. ينفض اسم المولود عنه .. ليحمل خريطة من كلمتين .. غريب عسقلاني . وهل جمعهم تناص آخر .. غريب وهي .. وأباها .. لتظل نوافذ البوح مشرعة .. وكلمات حبيبة لم يجف مدادها .. تهدهد روحها ... كأني التقيتك منذ بدايات الطفولة، منذ كنعان الحروف الأولى ، رافقتك قبل اللحظة آلاف المرات .. أبصرتك في منابت الحكايات وخواتيمها ، تنهضين من هنا ... وهناك .. ضمادات مواسم ودلالات جديدة ... وجهك يا جميلة سماء بهية ، مغلقة بقلادة من الأسى ... أجنحة مرهقة مرهقة تنتظر الضقاف وتأبى الاقتلاع ... مصائي صوتك من هناك ... قصائد تسيل نجوما وشهبا .. تلامس فيافي وتلالا هنا .. فتورق أرصفة العمر مواعيد عشق تضيء وحشة العالم وسماواته المحظورة المحشوة بالضباب ..

ودمعة لا يصلها لهيب الشمس .. تتكلس على مانها .. تحضنها ورقة ريحان في حوض حديقة كنعانية .. من جبال الماس لا تتبخر ولن يطويها ضباب مسافر ..

وأمنيات أن يظل قمرها ساطعاً بلا عبوس .. ليال قمرية تصل حافة النهاية ، لم تنفلت بين يديها ، ممسكة بخيوطها ، إلى أن تعرى آخر خيط على حدود الفراغ .. حاولت سحبه فظهرت لها خطوط نهايته

البيضاء .. ودموع الأمس لم تغادرها .. ودمعة تستقبلها على آخر حد خيط من شلة لفت خيوطها حول حدقة عينيها ..

قمر يولد من بطن العتمة .. يضيء الكون .. ينتشر ضياؤه .. أسماك لاتغريها مصابيح الآدميين .. تهزأ منهم .. يرتقون شباكهم .. يكتهل القمر .. ويكتهل قلب جميلة .. يمضي إلى عتمة أخرى .



| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                        | الفصل الأربع والأربعون                     |

أخناتون



لحظة أخذت مكانها في مقعدها من قطار يحملها إلى المنيا ، يشق الأرض يلقى من جوفه أناسا من هنا وهناك يحملون أحلامهم .. مشرقة .. مكدودة على أرصفة المحطات .. تفتح رسالته الآتية من قلب غزة .. انتابتها نوبة حزن من كلمات كتبها إليها ((أقرأ كثيرا وأكتب أكثر.. هموم الكتابة أنهكت قلبي يا جميلة .. السكون موت ، الإغفاء موت ، الذهاب للقيلولة موت ، الحروف المنتزعة من دمنا هي الباقية .. نجاحك قمم فرح تملوني .. كم أتمنى لو كنت شاهدا على إشراقة طلتك وأنت تحملين فلسطين إلى ساحات جامعة المنيا))

أرخت يدها الحاملة لكلماته ..

#### تسال:

- هل تعب قلبي من محطات الرحيل؟... قلبي صرخاته ضائعة على محطات تأخذني من هنا وهناك .. وجه أخيها وآخر لقاء كان معه في أخر مساء من صيف كان الأخير .. وحاجباتها المتكومة على سريرها دون حقببة سفر تلمها ، شد إليها إحدى حقانبه ومذياع صغير تسكن إليه كل محطات الكلام .. من القاهرة إلى عمان.. لبنان.. تضم راحتيها ترفع عينيها لسقف العربة ترقب اهتزازات الحقائب المستقرة على رفوفها ، تتأرجح يد حقيبتها التي جاء بها من روما .. مدينة قديمة طوته إلى رحلة بعيدة .. ومذياع التقطت الأذن منه خبر اغتياله ، تخرج تنهيده من فؤادها تلاحقها تمتماتها

محطتي القادمة .. هي المنيا .. تل العمارنة .. ولا أدرى ما ساجده عليها .. استسلمت للوقت الطويل وللعربة الضيقة على أنفاسها وأفكارها .. وطن لها شمالاً .. ووطن ينتظرها جنوباً .. ودوماً تلقى بها المسافات في اتجاه معاكس .. رئين الهاتف وصوت د / التلاوي يسأل :

این أنت ؟....

تتلفت حولها .. تهمس لها من تجاورها نحن نمر" ببني مزار" .. وما هو إلا وقت قصير حتى كانت تطأ بقدميها أرض المنيا .. تشق بخطواتها رصيف المحطة إلى البوابة الرئيسية "د/جمال التلاوي" يبتسم .. يرجب بحفاوة وتقدير، ينطلق بها حيث النهر العظيم .. وغفوة النيل على حكايات لم تفن ولم تمت .. تحمل صفحة مياهه صورة إختاتون يقابل وجه نفرتيتي .. وسيدة تتألق الأرض بجمالها ، وجمال يطل من محيا إختاتون ، إلى أن غرب مع شمس نهار لا تعرفه ، ولم تخجل الشمس أن ترتفع في الأفق لتسقط على رجل كان بالأمس ملكا واليوم ذاهب لمنفاه الأبدي .. ومن على ضفة النهر تلمع في ذاكرتها كل المدن القديمة كنعان وآرام .. ومدن من شمال وجنوب شهدت صياه .. حوريين .. حيثيين .. ميتاتيين .. لتبقى الحقيقة كامنة فينا .. يمضي بها الدكتور جمال يشق طريقه في قلب الجبل ، تتعثر قدم جميلة على تلة رملية .. يعلو صوت من قلبها الجبل ، تتعثر قدم جميلة على تلة رملية .. يعلو صوت من

YE. \_\_\_\_\_

- هل لحبات رمال أن تدفن ما تبقى من ذلك الذي يعيش في الحقيقة، حكاية إخناتون .. وشبح مدينة كان فيها ، هجرها أحياء قبل أموات.. هانم على وجهه في فجر حياته .. وهانم في غروبها تلتفت إليه تساله:

- كم تبعد عنا تل العمارنة ؟
  - قرابة ثلاثين كيلو مترا

يعود الصوت يعلو في صدرها ... أرض غريبة .. غريب في أرضه.. وتراب أحبه .. أخذه بين طياته ، يخفى عظامه وأشلاءه .. من يريد الحقيقة .. ليعيشها .. كما ..

يتوقف الصوت عند حافة الجبل الممتد لضفة النهر .. وصور ماضية كروان البرية يحوم في سماء المنيا لم يطو جناحيه بعد .. باحثا عن هنادى في ذلك الجبل العنيد ..

يلف الدكتور ساعة يراقب الوقت قانلا :

- لازالت أمامنا فرصة لأدعوك لزيارة بيتنا قبل بدء الندوة..

على عتبة داره بوابة حديدية موصدة .. ولحظة سماع آلة التنبيه تفتح أمامهم لتخطو على أول ممر طويل لحديقة بيته .. تكعيبات خشبية مجهزة لتتعربش عليها عيدان زرع لم يشب بعد ، ولم تنقش عليه حكايات الذكرى ، عند آخر الحديقة كان ملحقاً لها .. تذكرت أبو عصام حين ترك المخيم وجاء ليقيم معهم .. ودوالي تبرعمت على يده .. دارت بعينيها حول المكان وجنوسه تحت تكعيبة لم تشب

عليها أوراق الداليا .. ألقى بها حيث هناك .. إلى قهوة أمها وحنين أبيها.. في جلساتهما بين أوارق تأتس وتفرح لهما ، وما بين بيت جمال وبيتها مسافات قد لا يدركها هو ، ولكنها تزداد اقتراباً لتتوحد الأمكنة هنا إلى هناك ..

وكيف لجميلة أن تجد بيتها من أعواد ثقاب في " أخت آتون " منيا. شبابيك بيته مشرعة على امتداد عريش الداليا تنتظر ازدهار أحمالها لتتجذر على أرض المنيا ، تمتد فروعها .. لتصل إلى هناك حيث بيت يشبه بيتا وأرض تشبه أرضا .. ونسمات هي ذاتها النسمات المداعبة لأوراق تهتز تعاتق الريح الحاملة لحكايات الجدود وموال الحنين تغزله خيوط الشمس الممتدة من أرض فلسطين لتنتهى على أقدام إخناتون بأيد ممدودة تقول له:

- إنها حياة .. من هناك حيث أخيت آتون .. وموال فلسطيني يذكره بأن الحقيقة يراها الإنسان وقد لا تراها عين الملك .

| وهناك | هنا | من |  | اية | ٤. | ز |
|-------|-----|----|--|-----|----|---|
|-------|-----|----|--|-----|----|---|

## الفصل الخامس والأربعون

بريق الماس



7 2 1

من الموت السريري ولحظات الترقب، ورهافة السمع عبر المسافات الطويلة .... هل تصل دقات قلبه إليهم .... أم أن مجاري الدم في جسده تتدفق منهم .... وصور له ترسمها خيالات من هناك، لسرير في غرفة زجاجية ، تجاوره أجهزة ترسم له خطوطا حية، قد تصبح ميتة ، لذات القلب ، لذات الوجه والانامل المرتخية على طرف ما ... في سرير ما .... من غرفة ما .... تلك المرأة الصماء... العمياء التي ظهرت لهم ، تمد يدها إليه ، تتلقفه ، تنبنه ذات العينين العسلتين ، بأنها هي رفيقة دربه ....

- منذ متى كنت رفيقة ؟ ....

ترنو إليه بعينيها المتصلبتين المتجمدتين:

- من لحظة كنت... أنا فقط زوجة الرئيس ، ومن يومها أصبحت...أنا السيدة.

### يجاوبها كسيرا واهنا:

- لم أكن أريدك .... لم أفكر فيك ، ولكن كان القرار هو سيدي .... القرار حسين يأتينا كطوفان الموت يحصد النفوس التائهة المسحوقة... كنت قرارا ، أجدت تنفيذه

تضم جفنيها ، تشتد انطباقا وانفراجا ثم ترفع له رأسها مزهوة، تعب رنتيها بهواء مثقل بالعقاقير والأبخرة... قد تحيي .... وقد تميت....

- إنن أنا صناعة القرار من هناك ... ومن هنا الآن .

تصمت برهة ، لتعود تهمس له .... تبثه حرارة أنفاسها التي كانت، تتكيء على حروف كلمات تنطق بها:

- وغدا أنت هناك يا سيدي الرئيس .... أقصد .... يا زوجي العزيز. يندفع دمه المتكسر في شريان الحياة المؤدى إلى عقله حاراً... حارقاً
- لم تكوني يوما هي التي .... ولكنك كنت وبت اليوم معك هنا .... تتسرب آهاته عبر أنفاسه المطرودة دون عودة تحمل تأوهات روحه الملتاعة بالحسرة تردد عليه سيرة ومسيرة...
- أنا الذى طرت في أقطاب الدنيا ، عشت طائرا أكثر ما كنت سيارا... نمت في كل بقاع الأرض ، تحدثت بكل لسان ، تجولت في كل العقول وأجدت صنعة أنا الماهر بها ، وحولي عدد وعدة تعلموا منها الكثير ، ولكن سر نكهتنا لا يعرفه سواي أنا .... أنا الرئيس .

من طرف عينيها تنظره ساخرة .... ومن ظلال أهدابه المنسدلة على حافة الغياب تتخيط نظراته إليها تهكما :

- هي الدولارات .... ولن تسعفك ساعة الزمن لعدها .... أخذتها ومضيت تعيشين .... ترغدين هناك .... ضقت من طرقات المدن ، ومن مشافي غزة الحزينة وليلها الذى من عتمته يرسم مدينة غارقة فيه .... وكان الدولار منه البداية وإليه النهاية ....

تخايله دفاتره المصرفية ، المذيلة بتوقيعه على مصروفات نفساتين الصبية ، العابها ، وصيفاتها ... طبيبتها ... وأخرى لزوجة الرنيس وتوقيع لحفلاتها ، دعوات ، نزهات ، وليال من الف ليلة وليلة ترمقه في نظرة التشفي ، لا يلحظها سواه وسواها ما تلبث أن تبدل قناع وجهها حين تلتفت لأناس يحيطون بها ، لتحل نظرة الأسى والشجن ... وحنين لأيام مضت ، تستحلفها لعودة ... فلا تسعفها سوى تمتمات باكية تظهر لمن حولها وكأنها الهذيان

أما هو المستلقي على حافة الغياب يستعد لرحلة من موت سريرى... يحرك بعضا من أطراف أنامله ....

- أنا بيدى هاتين عبثت بمصائر، وأجساد مزقتها بالحرق ، بالردم، قرارات صنعتها لتصفيتهم ليحضنهم شرى ، يتفاوضون معه ، تفاوض العدم

وأنامل له أخرى تعود تصحو من استكانتها ورقادها ، ترتعش .... تهدأ .... لحديثه اليها :

- بيدي أعليت أناسا من على قارعات الطرق ، ومنحت ألقابا لوزراء... وأوجدت ما بين وزارة ووزارة وزارة ... بيدي ألقيت في جوف غزة أطفال صبرا وشتيلا ... منحتهم إسم الرئيس ... ولكن طرقاتك يا غزة ... كانت لهم وطنا وأهلا ... ولكني أنا .... أنا الوحيد الذي جعل هذا الشعب خلف عقارب الزمن الدائرة معنوات وسنوات ....

ولحظة اقترب الطبيب منه ، يحاول أن يرفع رأسه عن الوسادة لإنزال كوفيته المحوطة لرأسه والملتفة حول رقبته ، رفع له يده مصارعا بها لثوان الزمن الممتدة ، وكأنه يرفع بها جبل مواب الرابض على أرض كنعان ، يحاول بعناء أن يجمع كل ما تبقى لديه من قوة ليحول بين يدى الطبيب وكوفيته المسيجة ....

ارتد الطبيب إلى الوراء ، لكى لا يتمادي في ازعاجه ليزفر الرنيس بانفاسه ، فتسرى في جسده راحة آخر زمن له ، وافكار لم تكف تتجول في مسارات شرايينه :

- كوفيتي يا حاملة السياج .... سياج لارّال قائما فيناك .... لن أسمح لأحد بالإقتراب من كوفيتي ، سياج وخيمة أشدها من فوق رأسي لارّالت قائمة ، وعهد عاهدته لهم ولنفسى أن تظل تلك الخيمة هي ذات الخيمة وليس سواها .... لن يبرحها ذلك الفلسطيني ، خيمة أنا صنعتها له عبر نصف قرن من الزمان... ما أكثر الأغبياء من حولى، لم يعوا أنها مفكرتي الدائمة أثام وأصحو بها لكي لا أنسى ميثاقا وعهدا ... لخيمة واحدة تكفي ..

ويغيب الرئيس ، يأخذه موت سريري ، ولكن هل لخلايا الدماغ أن تتوقف؟! ... أن تنسى رموزا لازالت مشتطة ... أسماء حفرت تاريخها على صفحات ناصعة ....

الإسم ... كان الشهيد ... وزوجة كانت له ، تتقدم للرئيس لصرف مستحقاتها ، يبتسم لها ، ياخذها بين ذراعيه ، يقبل جبينها، رأسها،

YEA \_\_\_\_\_

كتفها ، يقبل ويقبل .... يهنىء فيها كل ما يعلن عن فقد ذلك الشهيد الذى أرق منامات الرئيس على مقعد الرئيس ، على عهود عاهد بها... لتظل التصفية ... هى تصفية الجسد... وتوقع تلك الأنامل بهمة على الورقة المصرفية لتصرف آلاف الدولارات ، فيلا لزوجة الشهيد ، ومفروشات إيطالية لبيت الشهيد ... و ... و ... و لكن نشرط واحد أن لا تعلق صورة الشهيد ، بل تطلى حوائطه بطلاء يمحو من الذاكرة كل الذكرى ....

وتنمو زهرة من صلب الشهيد .... هي إبنته ولا تعرف لأبيها رسما يحمل ملامحا له تدلها عليه .... كل ما تعرفه هي ورقة مصرفية تقرأ فيها " مخصصات تصرف لإبنة الشهيد "

ويوم وشوشت جميلة زهرة لتدلها على قبر أبيها الشهيد، قد تسافران معا، وتأتيان بجثماته وتعبران به النهر ....

استنكرت كلماتها ، عبست لها ... وأشاحت عنها قائلة :

- لو كان أبي الشهيد يحبني ، أو فكر في ابنته لما استشهد و توزع بطاقات عرس زهرة .. لم يكتب عليها لقب الشهيد .. فالأفراح تود أن تعلو بزغاريدها وايقاعات طبولها .. كتبوا عنه مرحوم .. فاطلبوا الرحمة

جميلة وكلمات ... جملة من كتاب ... دمعة على فراغ ... الكلمة وحدُها ... الحرية وثمنها ...

هل استطاع أن يسحق زهرة وأجيالاً بعدها ؟!....

يجتاحه الم يعتصره يقتته ، الم فراق ذلك الجماد الأخرس عن الحقيقة ، مقعد الرئيس ، وماندة تستدير حوله يقيم حولها رجال ورجال وغوارب صيف كان الأخير لرجل كان يدق الأرض بقدميه ، وكيف تمت جراحة لقدمه ، بسحب لسانه من مؤخرة كعبه المبتور ، ليصمت آخرون فكل منهم لا يحب أن يدق الأرض بقدم واحدة ، بل النتين لتمضى ورائى ....

- آه يا فراق لم اكن ادري ان صيفا كان هو الأخير لي أنا الراقد في موت سريري

وخيمة لاز ال برفعها في كوفيته تحمل سياجا على رأسه تأخذه حيث صندوق من خشب الأبنوس اللامع ، يلفه قماش من زهرة القطن طلبت عليه ألوان تمحو الذاكرة

وقفت جميلة أمام شاشة التلفاز والجميع يتوافدون لتشييع الرئيس... منات آلاف .... يهتفون لمن عاهد نفسه وعاهد .... على أن تكون هى ذات الخيمة وسط سياج .... خيمة واحدة ....

ما الذي دفع هذه الجموع تحث أقدامها ترفع سواعدها لحمله حيث حفرة أخيرة يسقط فيها ؟!... ما الذي يبغونه من جثة همدت وأزاحت بأتفاسها الراحلة ستارا أسود عن مرحلة سوداء؟!...

هل هو اللاوعي على ما حدث وما سوف ?....

والآخرون كل في عينيه بريق على مقعد خلاكان لذاك الرنيس....

Yo. \_\_\_\_\_

أما تلك التي أودعته المطارات الغارقة في العتمة إلا من قطعة ماسية تتوهج على صدرها .... بذات الطلاء .... طلاء الوان علم فلسطين صناعة ماسية وذاكرة غانبة عن سياج يضم خيمة .. وامرأة هي ذات المرأة صاحبة الوجه من تل الزعتر .... ووجه لكبرياء حزين تجلس على طرقات المدينة العتيقة تبيع سل تينها فيلمع الألماس ويشتد بريقه ليكشف عن كل الحقائق فتبدو عارية تعمى العيون ....

بريق الألماس من هناك .... حيث بوابات القدس التى تحتضن المدينة العتيقة ، ورجل لازال واقفا ببواباتها يبيع حلاوة السمسمية.

ومن قوت هذه .... وذاك يزداد لمعان الألماس على صدر السيدة التى أرادت أن تكون زوجة الرئيس .... وزوج عاش ومات ليكون هو الرئيس .... وخريطة .... هى ذات الخريطة خلت من كل ألوان الطلاء .... تحفرها يد الصبى في تلال رملية ... فتمخر سابحة في عروق أصحاب الأرض، فتتوهج لهم كل ماساتها من هنا .... وهناك ....

رواية ـــــــ من هنا.. وهناك



| اية من هنا وهناك | وهناك | . من <del>هن</del> ا و |  | <u></u> | وايا |
|------------------|-------|------------------------|--|---------|------|
|------------------|-------|------------------------|--|---------|------|

## الفصل السادس والأربعون

من هنا ... وهناك ...

ToT \_\_\_\_\_\_



في التاسعة مساء من شتاء عام ٢٠٠٤ وموجة حزن تنهش كيانها في غرفتها الساكنة، تصدها موجة نعاس قد تنجيها من أوجاع تعصف بها... حزن وغربة... تتململ في فرشتها، ينسل جوربها من أطراف قدمها، يمد يدها تبحث عنة، تلتقطة لتدس قدمها الباردة فيه، تلف ساعتها على معصمها، تنظر الوقت... العاشرة... مرت ساعة، لا تدرى أبن ذهبت منها في ذاكرة بعيدة تضبعها فى نوم لم تسترد عافيتها، تصفن فى سقف حجرتها، تشد قامتها قليلاً لتسند رأسها على ظهر سريرها، تفتح عينيها عن أخرها وتسأل: - لو أعرف من أين أتى ألى هذا الكم من الحزن؟!... يكاد يصرعنى في مكانى... تتحول ببصرها ترنو مكتبها المجاور لها، يطالعها وجه " قسطنطين سيمونوف " ينظرته البعيدة لفضاء بلاده " كنت وأبقى صحفياً " وكيف وضعته بجوار رفاق له انتهت من قراءة ما كتبوه، ولكن هو قسطنطين الذي أسند كتابه كلوحة بطل عليها بوجهه، هل يعطيها معنى التحدي، الصلابة، المواصلة، المنتمى ونبات العمر في كاتب وكتاب، خلف في نفسها وحده وحزناً... وأنها في هذا العالم وحيدة، تفتقد الرفيق و الأنيس... بالأمس ودعت آخر كلماته وما كتبه عن أرنست همنجواى، وكيف يموت البيت قبل أن يموت من عاش فيه، وأشياء أسواء من الحرب، الجين أسوأ، الخيانة أسوأ، الأنانية أسوأ وحين تحدثهن "اليزا تريولي" ... إمرأة عنيدة لاتتفادى زوايا حادة تواجئها، بل تصطدم بها وتصاب برضوض وهل ما أصاب اليزا أصاب جميلة؟!.. "بيروسمانى" فى حياة صعبة وموت فى أحصان الفقر والنسيان، عصامي رائع، ولوحات جورجيا القديمة... أعشاب تحت الأقدام...السماء فوق الرؤوس.. البساتين المعتمة في المؤخرة... على قطعة صفيح يرسم، على مشمع أسود منزوع من طاولات الغداع... يرسم بلاده وأناسها العانشين على أرضها...

" تولستوى " " الحرب والسلام" وكيف يموت الناس وما هى رائحة الجرحى... وما هى رائحة

الموت..."بابلونيرودا" المتحدى الهادئ، لم يقطع الأمل من نجاة شخص ضل الطريق... برحيلهم يطبق العالم عليها، مرخياً كابة، تسدل ستانر الصمت والوحشة من حولها... عادت جميلة وحيدة دونهم، ليس أمامها سوى النهوض، فلازالت لديها أنفاس باقية.

\* يُمت \*

## كيف تلملم ضفائر الأستلة يا بشرى

(ب)

ببدأ السوال وشوشة خجولة.

يصبح السؤال طفلاً مشاكساً يدق على قشرة الدماغ.

يكبر السؤال.

يقترش المساحات، يتسرب إلى الخلايا والمسامات، يسكن روابي الأمكنة، ويناوش هامات الزّرمنة.

يصير السؤال الجغرافيا والتاريخ والوطن.

الجغرافيا كما الحقيقة لا يمكن غيابها، ولكن يمكن تغريبها فهل يمكن تغييبها؟

والتاريخ أجندة دفاترها الأعراس، والأفراح والنوائب. أما الوطن فهو الساكن فينا حتى ذروة اللهيب.

فهل تسلل الوطن فأصبح ذاكرة؟

وهل يغادرنا يوما؟ لأننا عاقبناه بالجحود، فلجأ طريدا إلى ذلك البرزخ السرمدي بين الأجندة والخارطة، ينعي تلوث الأجندة ويخلص لذكرى الخارطة الموجلة بفعل فاعل، على مرأى ومسمع الأب والأم والأخ والصديق، وحتى العشيق.

فَالوطن كَالقُمر، لا يخطى مداراته، يختفي ليعود أكثر بهاءً. أصبح الوطن ذاكرة يتوارثها الأحفاد عن الآباء والأجداد.

كيف يمكن إنتاج الذاكرة من جديد؟ في زمن كل أصبح فيه شيئا معلباً ومصنعا لدرجة الاستنساخ، وإنتاج النظائر والأشباه، وقذفها في أسواق العالم على أنها الحقيقة البديلة هل تدخل الذاكرة في معمل البدانل؟

ما الذي يحدث من حولنا ونحن العراة إلا من أردية الحلم؟ فهل يتحول الحلم من قميص نتجمل به، إلى وطن بديل وعلى أحدث مواصفات تكنولوجيا العصر.

ذلك السؤال على اختلاف صيغه يسكننا وجعا ونسكنه وطنا هي الورطة يا بشرى وأنت لا شك تدركين.

(ť)

يكبر السؤال.

الحارق مثل لسعة النار على بياض العين.

الواضح مثل دمعة الديك عند مولد الفجر.

المؤلم مثل خازوق يعبرنا ولا نملك غيره، نشكله عمود خيمة في أزمان اللجوء (وما أكثرها)، ونحوله بندقية تأخذنا إلى الموت في حالة وجد، أو نلفه حزاما ناسفا نتشظى معه لنحتل الحقيقة عند خالق الكون ومالك الأوطان.

نقف من الدنيا مبهوتين، موهومين، زادنا الوحيد ممارسة الحضور، تمطرنا لعنات العالم، وتمطر علينا سحب الوجد قنعبر إلى الوطن/ الخارطة/ الأرض. وها هو السؤال الذي بدأ وشوشة، يتحول إلى أجوبة تتناسل منها ملايين الأسئلة

أو لسنا أيناء الورطة؟ والورطة ما زالت قانمة.

فكيف نلملم الأسنلة في ضفيرة بديعة نتباهى بها، ونفرق إجاباتها من بطن الحقيقة.

مهمـة صعبة، دروبها شانكة، والإحباط تعلب يتربص عند الزوايا، والمنعطفات، وذناب الكون تتحفز للانقضاض...

كيف السبيل؟

ونحن الروانيون من أخذوا على عاتقهم حماية الحلم/ الوطن. لا نملك غير حقيقة تسكن أغوار نفوسنا، ولعنة جميلة تميزنا وتلقي على كواهلنا مسؤولية إنتاج الأسئلة روايات وقصصا، مساحتها الوطن وزمنها التاريخ ماضيه وحاضره ومستقبله، وهكذا الحياة التي نعيش والحياة التي نحلم بها. كيف نقدم واقعنا كما نشتهي ونرغب، لا نفتات عليه، ولا نتزيد في مطالبنا منه حتى لا نسقط في المزايدة، ونسقط في مرجل الصراخ الأجوف، ونرسب في امتحان الإبداع.

فالإبداع له أسنلته الصارمة مع من يحاولون الخلق بعد الخالق. فكيف تقدم الحياة على جزء من معطيات الحياة، وكيف نستدرج شريكنا المتلقي حتى يدخل في الغواية، ونقتعه أن الافتراض (الرواية) أصبح الحقيقة (الحياة). ويذلك تتم المصالحة بين المبدع والمتلقي، وتحدث المصادقة، فتتحرك الروح فيما نكتب وهذا هو الفوز العظيم الذي نطمح إليه. أن تكون رواياتنا أكثر مصداقية من حيواتنا، وبذلك نترك بصماتنا ونمضي.

يا لها من أسئلة يا بشرى!!

تندغم فيها معطيات الواقع مع أسنلة الإبداع ويتجلى عندها موقف المبدع من إشكاليات الوجود.

أو ليست الكتابة وجهة نظر ؟!

ما الذي يؤرقك يا بشرى أبو شرار؟

وأي الأسئلة يتربع أمامك، ويدخل معك في رهان تقديم الإجابات المقنعة؟ كيف تعبرين إلى طقس الكتابة؟ وكيف تتهيأين لمخاض مولود جديد، وأنت الأم التي عرفت المخاض البيولوجي؟

أي شياطين تحاصرك وأي ملاكة تسكن صدرك؟

كيف يشتعل رأسك عندما تدخلين وجد الكتابة؟ وكيف تتجلى الأفراح على الورق؟ كيف تحدث الانتصارات والهزائم؟ وكيف تتدفق شلالات الأحزان؟ وكيف تتبرعم نوارة الأحلام.

أو ليست الكتابة بعد مخاص صحي وحقيقي حالة أثيرية، ولذة يتزود بها المبدع طاقة جليلة تدفعه إلى الأمام؟

رأيتك يا بشرى تدخلين طقس الكتابة محملة بالأمثلة، مثل ناقة عطشى تعبر الربع الخالي تحمل البضائع النقيسة، شغلك الشاغل إعادة تريب ما تزودت به في رحلتك الطويلة، لتعيدين طرحه فصولا وحكايات سفر يتزود بها من لا يستطيعون الرحلة.

والرحلة ذاكرة مضينة شفافة، وأسلوب رشيق له مفرداته التي تشير وعند أكثر من علامة أن للكتابة عوالمها وديباجتها ولها صوت مميز يؤكد للقارئ أن بشرى أبو شرار مرت من هنا. **(**L)

عبد الله تايه يعطيني أعواد ثقاب.

- هذه رواية لكاتبة تقيم في الإسكندرية.

توقعت أن أقراً مدينة الإسكندرية التي عشت فيها مرحلة دراستي الجامعية قبل ثلاثين سنة، وتهيأت لعبور دروب الإسكندرية بعد غياب طويل، لكن الرواية اخذتني إلى دروب غزة، أطوف معها على أماكن أعرفها جيداً وأحل ضيفاً على بيت طالما زرته وجالست صاحبه واستمعت إليه بشغف واهتمام. في الرواية تشعل بشرى أبو شرار أعواد الثقاب الرهيفة، تسترشد بلهيبها الصغير، وتقدم سيرة روانية معبأة بالدفء والحب والجوع إلى أحضان الحياة الأولى.

أكلت من زاد الرواية خبز ماجد أبو شرار المر، وذقت مجدداً مرارة غيابه في لحظة عبثية كما هو شأن حياة الفلسطينيين.

يسالني عبد الله تايه:

- كيف رأيت رواية أعواد ثقاب.

بشرى قدمت رواية جديرة بالقراءة.

واخذت أقلب في ذاكرتي من تكون بشرى هذه من بين بنات الرجل الذي أعرف؟ من هي من بين الصبايا المنطلقات الى الدنيا بكل شهوات الحياة، زادهن البراءة والبراءة فقط؟ وأين يسكن ماجد في حياتها؟ وهل أدركته كما أدركناه معلماً ومثقفاً ورائداً وقائداً وكاتباً مبدعا؟ أم هو الظل المقدس الذي حوصر في اطار صورة وتوشح بشريط أسود، وابتسامة هازنة/ غامضة، غموض الحياة من حولنا.

في رواية أعواد ثقاب تطل عليك البراءة، والصدق، والذاكرة الطفلة التي تحفظ التقاصيل، وكأن البعد عن الوطن يفخم هاجس النسيان، ما يفقد البعيد التواصل، ويشكل خياتة للمواريث والمواعيد والمواسم ويؤدي الى خفوت نبض الحياة.

الكاتبة تبحث عن طفولتها، لتكتشف الوطن، وتصبح أكثر خبرة، وقد خرجت من تجربتها أكثر نضجا، وقدمت رواية تبشر بروانية واعدة.

(2)

كنت أتهيأ للسفر الى القاهرة، عندُما دفع الصديق زكي العيلة رواية شهب من وادى رام.

قلت لا بأس من قراءة أولى ربما ألتقي مع صاحبة الرواية فيكون بيننا حوار.

وقبل أن أدخل الى عالم الرواية تساءلت:

هل سكبت بشرى ما فاض عن الحاجة في روايتها الأولى، فعادت تستعيد سيرتها الشخصية بعد أن غادرت طفولتها، وصارت امرأة ناضجة لها تجاربها وعالمها؟ وهل تخلصت من طفولة معلقة على أهداب الغياب والفقر، أم أن أعواد ثقاب كانت المشوار الأول مع الحكاية.

في المحاولة الثانية خيل لي أن بشرى تهمس بأن العالم في أعواد ثقاب كان شبه جاهز، فالأحداث والشخوص والمواقف حاضرة، الأم في مملكتها وعاداتها وطقوسها، والأب مع معاركة في القسطل وسياحات القضاء، حتى تكعيبه العنب العجيبة التي تطرح عنبا بطعم المانجو، وبيت العائلة في دورا الخليل، وطابون العمة، ورائحة الخيز الطازج مغمسة بزيت وزيتون وجبن طازج وزعتر فواح.

۔ ماذا بعد

والحياة الأولى غانضة والمزار بعيد، البوابات والحواجز والقتل عادة يومية.

فهل تعود بشرى الى غواية التسجيل؟

أم أنه الفن يطرح أسنلته، يستدعي الأمكنة والأزمنة والرؤى.

المكان ما زال الوطن، والزمان أزمنة تتداخل، والرموز دلالات ومفاتيح وعتبات.

فكيف يكون البناء، وبأي الأدوات يقوم المعمار؟

لابد من لعبة جديدة، والغوايات كثيرة ومثيرة.

والأخوات في وادي رام شهب تضيء الليل حالك السواد، لكل منهن ميزات وخصانص، وطموح نحو الانفلات من الأسر، يخضن صراعاً مع زوجة

الأب الخانئة المدمرة، والأب حنون خانع يكتشف هول المصاب بعد فوات الأوان..

كيف تتوالد أحداث الحكاية، وعلى أي الخلفيات تستند؟

كيف يتم التعامل مع التاريخ والأسطورة. وكيف تتم أسطرة الواقع ليقدم الدلالات والرم

وكيف تتم أسطرة الواقع ليقدم الدلالات والرموز التي تغوص في الحالة منذ لحظة الوجود الأولى، مروراً بالأحداث والأساطير والأكاذيب التي وجدت مرتعها في رقعة الوطن، وفجرت صراعات حاولت أكثر من مرة وفي أكثر من حقبة طمس هوية المكان والسكان.

فهل استفادت بشرى من التاريخ معيناً يفجر الحاضر ويعيد الاشتباك معه؟ هل قالت ما كانت تنوي قوله، أم أن الرواية انفلتت الى آفاق أخرى.

من عدا الله المساسوي على المروب المسلم التي الحي الحرى المراق ال

"لم أقل كل ما عندي انتظروني فأنا في سياق المسافات الطويلة ولا أريد التوقف عند محطة أو اشارة".

أقول: يا ابنة الوطن وأخت ماجد الذي تسلل على عمق الأرض. ليمضي مع ماء الأردن، حيث تعمد المعلم الأول (المسيح بن مريم) لا تتريثي كثيرا وأنت في ذروة الاندفاع، وشدي قوس الوتر، بكل ما استطعت من قوة حتى ينطلق سهم ارادتك الى الهدف المحدد.

ولكن توقفي طويلاً طويلاً قبل أن تغادري المحطات ، لأن لكل محطة موقع و ميقات ، فأنا أخسَى عليك نسيان بعض الدفاتر في كل محطة، لا تمتطي القطار إلى محطة أخرى قبل أن تراجعي حصاد المحطة السابقة.

| . وهناك | من هنا. | واية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | נו |
|---------|---------|-------------------------------------------|----|
|---------|---------|-------------------------------------------|----|

قد يكون حديثي مراوعاً هذه المرة، وهذه المرة أقول وبكل الثقة والصدق أتك كاتبة تملكين الأوات.

ولكن هل يهاجسك السؤال؟

وهل مازال سوال الرواية وشوشة أم أنه قفز عن شقاوته وأصبح أكثر عمرامة.

لأنه لا يصح يا صديلتي أن نذهب إلى المدرسة قبل أن نتمكن من مخارج الحروف، ومخارج الحروف سؤال كبير في الأدب.

وكيف تطرح أسنلة الرواية فلسطينيا، ونحن على ساحتنا مازانا نطرح الاسلام المسلمة عليها.

مع تقديري ،،،

غريب عسقلاني ۲۰۰۰/۳/۲۰

## الفهرس

|                           |       | من هنا وهناك       |     |
|---------------------------|-------|--------------------|-----|
| مدينة نعرفها              | Y £   | وراتها             | 1   |
| المساكين أباء وأبناء ليزا | 40    | نقطة مرور          | *   |
| ورقة نقدية                | 77    | تاشيرة دخول        | ٣   |
| قمر شاحب                  | * 7   | قارورة عطر         | ٤   |
| حنظلة                     | ۲۸    | حاتم وجميلة        | ٥   |
| كمال إسماعيل .            | 44    | الصيف الأخير       | 7   |
| قمر بوبا                  | ۳.    | طائر الشمس الحزين  | ٧   |
| ماجد                      | ٣1    | كنعان وكرمل داليا  | ٨   |
| محطة راسم                 | 44    | من الصفحة الإخيرة  | 4   |
| حبات العسلية              | 44    | قطعة صلصال         | ١.  |
| عتبات وقصور               | 4 5   | أزمنة طانرة        | 11  |
| مصرية أمريكية             | 40    | من نصل سکین        | 1 7 |
| حافة الليل                | 41    | محطات              | ۱۳  |
| أذكرك دوما                | 41    | طريق النهايات      | 1 £ |
| من رحى الحرب              | ۳۸    | لأجل من            | 10  |
| وكانت لهم حديقة           | 44    | أنين مدينة         | 17  |
| وليمة مصرية               | ٤.    | أمراة من هناك      | 1 7 |
| البطة البرية              | ٤١    | حبات دموعها        | 1 / |
| رمسيس                     | ٤٢    | حبات لؤلؤية        | 19  |
| حبيبة                     | ٤٣    | بطاقة من القدس     | ۲.  |
| أخناتون                   | ££    | قطاع الراس السوادء | ۲۱  |
| بريق الماس                | ٤٥    | عثمان و            | 4 4 |
| من هنا. وهناك.            | . £ 7 | · لاجنة            | 74  |

T 7.4

## الكاتبة في سطور:

- ۔ بشری محمد ابو شرار
- من مواليد غزة فلسطين
- ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية
  - تعيش بالإسكندرية

## صدر لها:

|     |             | • • •                       |
|-----|-------------|-----------------------------|
| Y 1 | قصص         | ١- أنين الماسورين           |
| Y Y | قصص         | ٢ ـ القلادة                 |
| ۲۳  | قصص         | ٣- جبل النار                |
| Y £ | رواية       | ٤ ـ أعواد تقاب              |
| ۲ ٤ | قصص         | ٥ ـ اقتلاع                  |
| Y £ | رواية       | ٦- شهب من وادي رام          |
| ۲٥  | زة فلسطين ـ | ٧ - اقتلاع( طبعة تاتية) - غ |
|     |             | تحت الطبع أ                 |
|     |             | شمس رواية                   |

يسر الكاتبة تلقي الآراء في الرواية على العنوان التالي: جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - بريد السراي - ص.ب: ٢٥٥ الرمز البريدي ٢١٤١١

E - Mail: boshra\_shrar2@hotmail.com

## صدر من مطبوعات القصة:

| بشری ابو شرار    | قصص         | ١- أنين المأسورين             |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| الشربيني المهندس | رواية       | ٢- الدخول إلى الكابوس         |
| محمد خيري حلمي   | رواية       | ٣- عبد الله يقرأ طول الليل    |
| بشرى أبو شرار    | قصص         | ٤ - القلادة                   |
| محمد عطية محمود  | قصص         | ٥- على حافة الحلم             |
| منى سالم         | قصص         | ٦- بركان جبل الجليد           |
| آمال الشاذلي     | قصص         | ٧- ضجيج الصمت                 |
| بشری ابو شرار    | قصص         | ٨- جبل النار                  |
| فواد الحلو       | قصص         | ٩- إلا الليل                  |
| تهاتي عمرو مرسى  | <u>ق</u> صص | ١٠- أبجدية الدم               |
| محمد خيري حلمي   | قصص         | ١١- احترم القاموس             |
| بشری اُبو شرار   | رواية       | ١٢ ـ أعواد ثقاب               |
| محمد عطية محمود  | قصص         | ١٣- وخُزُ الأماني             |
| أبو نصير عثمان   | قصص         | ١٤ - العائلة                  |
| منى سالم         | قصص         | 10- شط الغريب                 |
| بشری اُبُو شرار  | قصص         | ١٦ - افتلاع                   |
| الشربيني المهندس | دراسات      | ١٧ - وريقات تجريبية سكندرية   |
| سناء أبو شرار    | قصص         | ١٨ - جداول ودماء و خيوط الفجر |
| أحمد محمد سعيد   | رواية       | 19 ـ الشمس العمياء            |
| أبو نصير عثمان   | قصص         | ۲۰ عیون                       |
| بشری أبو شرار    | رواية       | ۲۱ ـ شمهب من وادي رام         |
| الشربيني المهندس | قصص         | ٢٢ - تدحرج الصور              |
| منى سالم         | رواية       | ۲۳ ـ المشهرات                 |
| محمد خیری حله    | رواية       | ۲٤ ـ عين شمس                  |
| فؤاد الحلو       | رواية       | ٢٥ السمندل                    |
|                  |             |                               |

أمال الشاذلي قصص ٢٦ لحظة إغتيالي عبد العاطى فليفل قصص ٧٧ ـ فراشة الطين متوالية قصصية ٢٨ ـ مرج الكحل منيرة عنيبه محمد خیری حلمی ٧٩ ـ تشتيت إلى موت روایات أحمد محمد السعيد رواية ٠ ٣- المياة البديلة سناء أبو شرار ٣١۔ انين مدينة رواية سعيد عبد النبي ٣٢ \_ كل لبلة قصص سناء أيو شرار رواية ٣٣ غيوم رمادية مبعثرة أحمد فضل شيلول دراسات ٣٤ على شواطئ الاثنين ٣٥ ـ مرتفعات .. منخفضات محمد خیری حلمی رواية یشری ایو شرار ٣٦ من هنا. وهناك رواية سناء أبو شرار ٣٧ ـ أوراق الميرامية رواية قصص ۳۸ ــزهور ياسمة أبو نصير عثمان أبو نصير عثمان قصص ٣٩ \_ أمواج عاتية

هية بركات قصص رواية إسلام على حسن رواية سعيد بكر محمد خیری حلمی رواية رواية منى سالم عيد الله هاشم دراسات بشری أبو شرار رواية قصص منى عارف فؤاد الحلو رواية عبد العاطى فليفل رواية مصطفی زکی نصر قصص

تحت الطبع:

۱- زفير قمر

۲- شارع بوالينو

۴- پلاد الغرية

۵- طريق الأسفلت

۲- الرواية نبض العصر

۷- شمس

۸- روانح الزمن الجميل

۹- شيطان كريستال

۱۱- الكابينة رقم ٤

رقم الايداع ٢٠٠٥/٣٦٦٨

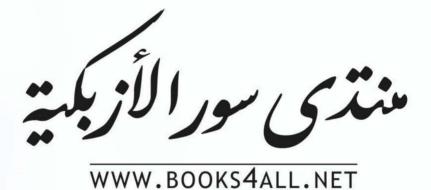